



مركز الرابة للنشر والإعلام

مرکز الرایلة هو دار نشر له وهادفة .

، وقد تم تأسيس هذا المركز ، وهادفة .

وهادف . الناشر

مركز الراية للنشر والإعلام

مستقلسة تتبنسي قضايسا جا مركز الرايبة هو دار نشر حرة مستقلسة تتبنسى قضايسا جادة

وحمى احساسنا بدور الكلم وقد تم تأسيس هذا المركز من المطبوعة في التعبير عن قضار وحي إحساسنا بدور الكلمة المصير بـة . وكشف أوجد المطبوعة في التعبير عن قضايانا القصور ، وتصحيح الأوض المصيرية ، وكشف أوجه المقلوبة . أو المفاهيم الخاطد القصور ، وتصحيح الأوضاع وإثراء حياتنا الفكرية والثَّقافي المقلوبة . أو المفاهيم الخاطنة . ، ورغم أن المركسز لا يزال واثراء حياتنا الفكرية والثقافية .

بداياتــــه الاولـــــي إلا أن حم ورغم أن المركـــــز لا يزَّال في استقبال القاري العربسي بداياته الأولسي إلا أن حسن المحيط الى الخليج المطبوعا استقبال القسارى العرابسي من جعلنا ندرك حجم المستولي المحيط الي الخليج لمطبوعاتنا الملقاة على عاتقنا ، ونحاول جعلنا ندرك حجم المستوليسة جهدنا تقديم كل جديد وجب الملقاة على عاتقنا ، ونحاول قدر جهدنا تقديم كل جديد وجاد

جي في و مادن . المناشر S.10.4

دکتور عبدالودود شلبی

قضايا إسلامية معاصرة

الفصل الأول

القرآن يتحدى

الفصل الثانى

عقبات في طريق الإسلام

الفصل الثالث

جنرالات تركيا لماذا يكرهون الإسلام

الفصل الرابع الذي هوى في موسكو

مركز الراية للنشر والإعلام

| القرآن يتحدى               | اسم الكتاب                  |
|----------------------------|-----------------------------|
| د. عبدالودود شلبی          | المؤلف                      |
| احد فکری                   | تصميم الغلاف والإخراج الفني |
| مركز الراية للنشر والإعلام | الناشر                      |
| الأولى ٢٠٠٠                | الطيعة                      |
|                            |                             |

كافسة حقسوق الطبسع والنشسر والتوزيسع هسى ملسك لمركسز الرايسسة لا يجسوز نقلهسا أو اقتبامسها أو تصويرهسا إلا بسباذن كتسابى مسن الناشسر

# بنيب لِلْهُ الْحَيْلِ الْعَيْلِ الْحَيْلِ الْحَيْلِ الْحَيْلِ الْحَيْلِ الْحَيْلِ الْحَيْلِ الْحَيْلِ الْحَيْلِ الْحَيْلِ الْحِيلِ الْحَيْلِ الْحِيلِ الْحَيْلِ الْعِيلِ الْعِيلِ الْحَيْلِ الْحَيْلِ الْحَيْلِ الْعِيلِ الْحَيْلِ الْعِيلِ الْعِيلِي الْعِيلِيِ الْعِيلِ الْعِيلِي الْعِيلِ الْعِيلِيلِ الْعِيلِ الْعِيلِي الْعِيلِيلِ الْعِيلِ الْعِي

﴿ قُلَ لِئِنَ اجْتُمَعِتُ الْإِنْسُ وَالْجِنْ عَلَى أَنْ بِأَتُوا بِمِثْلُ هِـذَا القِّـراَنْ . لا يِـائْتُونُ بِمِثْلُهُ. ولو كان بعضهم لبعض ظميرا.. ﴾

سورة الإسراء: ٨٨

إلى (التائهين

في (العالم (الإسسالامي

- متى لا تلان فتنـــة ٠٠
- ويكون (الرين كله لله ٠٠



فى صبيحة الأربعاء ١٧ من إبريل ١٩٣٥ ، جمعت الصدفة الطيبة بين الشيخ عبد العليم الصديقى رحمه الله والكاتب الإيرلندى الشهير حورج برنارد شو . وكان لقاؤهما فى منزل حاكم ممباسا . فدار بينهما هذا الحوار الذى ننشره معرباً عن اللغة الإنجليزية :

شو : يؤسفني أن ارتباطاً سابقاً قعد بي عن شهود محاضرتك البارحة وقد كنت بالغ الحرص على حضورها . دار حديثك حول فلسفة السلام وقد كان الأجدر بك ما دمت مسلماً لو تحدثت عن فلسفة الحرب لأن الإسلام إنما انتشر بحد السيف . !

الشيخ : هذا سوء فهم شائع للإسلام وقد تناولت تلك المسألة بالبحث في حديثي البارحة . وإني لأعجب حقاً كيف يتسنى لأسطورة كهذه ثبت بطلانها وانكشف أن تنال حظاً عند عالم في مقامك ومهما يكن فدعني أخبرك أن كلمة (الإسلام) ذاتها مشتقة من (السلام) . وقد حفظ لنا في القرآن والسنة سجل ثابت لتعاليم الإسلام في صفائها الفطري ، وهي تقرر بما لا يدع بحالاً للريب .. إن الإسلام لا يبيح استعمال السيف إلا في وجه العدوان السافر الذي يلجئه إلى أن يدفع عن نفسه والقرآن يقرر أن (لا إكراه في الدين) مما يحرم بوضوح استعمال القهر والقسر في شؤون الدين ، ويجعل الحجة والبرهان هما طريق الدعوة فيقول : (ليهلك من هلك عن بينة ويجيي من حي عن بينة) .

والأسلوب الذي يرشد إليه الإسلام في سبيل نشر دعوته والذي أدى في الماضي والحاضر إلى أن يتقبله عقلاء الناس وأن يبلغ أرجاء العالم تتضمنه هذه الآية: « أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وحادلهم بالتي هي أحسن ».

وعلى العكس من ذلك يشهد التاريخ بأن عقيدة اتحاد المسيح والأب إنما أعلنها بحلس « نيس » الذى دعا إليه قسطنطين في بثيانا في عام ٣٢٥ بعد الميلاد ومن أحل التمكين للإيمان بألوهية المسيح اتبع سبيلاً مفرطاً في البشاعة منافياً للإنسانية سفكت فيه دماء الألوف من الأبرياء الذين أنكروا تلك العقيدة . وقد حرى ذلك لا في أوربا وحدها بل في بيت المقدس الطاهر . ولكن رغم ذلك لا أرد مغبة هذا كله إلى المسيحية الحقة بل يقع عبء اللوم كله على ممثلي الكنيسة الذين أرادوا أن ينطبع بحدهم وسلطانهم في قلوب الناس وأن تستقر سلطتهم الدينية .

وكذلك نرى أن الحروب الصليبية الدامية تمخضت عن التدبير الميكافيلي النفعي لفتات من القساوسة حين أدركوا أن دعوة الإسلام الخالصة إلى وحدانية الله تقوم حجر عشرة في طريقهم وأن سلطتهم الدينية المبتدعة في خطر من ذلك فشنوا حملة فاجرة في وجه الإسلام والمسلمين وحرضوا أوربا وقد كانت غرة في تلك العصور المظلمة - أن تشن الحروب التي زعموها مقدسة ضد الإسلام والمسلمين وذلك بأن أشاعوا خرافات موغلة في الوهم من فتك المسلمين بالمسيحيين وتحدثت عن كفر المسلمين وانهم أعداء ألداء للدين والمال والنفس.

وهب أن بعضاً من حكام المسلمين وقبائلهم - بعد عهد طويل من ظهور الإسلام - قد دفعتهم شهوة الفتح إلى الاعتداء وإطلاق دواعى الحرب ابتغاء الكبرياء في الأرض .. لمو سلمنا بذلك حدلاً . فإنه ليس يحق لنا إلا أن ندين أولئك الأفراد على

حرائمهم تلك ، ولا ينال الإسلام شئ من ذلك بالطبع .

شو

: لا شك أن المتعصبين في الكنيسة الرومانية ينالهم نصيب وافر من المسؤولية عن تلك الحوادث الأليمة ، ولا شك أن تعاليم المسيح الصافية لا شأن لها بوقوع ذلك . وقد نقر أيضاً سيادة كثير من ضروب الفهم الواهم للإسلام ، وإنه طالما صور بوحه خاطئ لكن هل توافقك الجماهير المسلمة على تفكيرك ؟ وهل يعتقد هؤلاء أن الإسلام لم يسبق له أن انتشر بالقهر وما ينبغي له ذلك ؟

الشيخ : إن كل مسلم ملزم بالأحذ بهذا القول ، فهو ما يقرره القرآن على وجه التحقيق ، ولا دخل فيه لتصوراتي وآرائي الخاصة ، وقد نشرت في ذلك كتب كثيرة ، وتناوله باستفاضة جملة من علماء الدين الإسلامي طرقوا سائر حوانبه ومن بينهم السيد أمير على والسيد أحمد خان والعلامة الشبلي ..

شو : لا يغيب عنى أن بين الإسلام والمسيحية تلاقياً ملحوظاً ..

الشيخ : ولا يقتصر ذلك التوافق على الإعراض والأسماء بل إن الإسلام يعلن صراحة أنه ما دام وجود الله هو غاية كل دين ومصدره فإن وحدة حقيقة الأديان أمر محتوم لقد ساد تصور الإسلام على أنه دين جديد ، مع أن القرآن نفسه يعلن أن دعوته الدينية ليست إلا ذات الدعوة التي دعا إليها الرسل السابقون من إبراهيم إلى عيسي ، صلوات الله وسلامه عليهم جميعاً . فقد بعثهم الله جميعاً لينشروا نفس المبادئ وما كانت بعثة خاتم الرسل إلا لأن الرسالات السابقة قد بدلت وامتد إلى حوهرها الفساد و دخل في أصولها الوضع فجاء الرسول مصدقاً لما بين يديه ومعززاً ومكملاً لتلك الرسالات الخالدة وقد أشار القرآن

إلى ذلك إشارة حلية حيث قبال: (شرع لكم من الدين ما وصي به نوحًا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه).

شو : إن تراجم القرآن التي اطلعت عليها تصدق كل ما جاء في حديثك وتروق لي كثيراً من بين هذه التراجم واحدة تنهج في ترتيب السور منهجاً مستقلاً وقد كانت تلك الترجمة لا تكاد تفارقني أبداً إبان رحلتي في المغرب والجزائر وكانت إشاراتي العابرة لمضمونها مبعث كثير من المتعة والانشراح لمسلمي تلك البلاد . وقد أوصيت بعض الناشرين بنشر تلك الترجمة على نطاق واسع .

الشيخ : العلك تشير إلى ترجمة المستر رودهل ..

شو : نعم .

الشيخ : لا ريب أن المستر رودهل قد بذل كل طاقته واستنفد جهده في ترجمة سور القرآن حسب ترتيبها الزمنى . لكن بضاعته من الأدب العربى والتاريخ الإسلامي لم تكن من اتساع الساحة وبعد الغور بما يجنبه الخطل . فحاء كثير من عباراته مجانباً للقصد ممعناً في الوهم . ولا أرد ذلك بالطبع إلى سوء النية بل لما ذكرت من قصور معرفته .

وأود أن أقترح عليك - في هذا الصدد - ترجمة معانى القرآن للمستر بكتهول وإنى واثق أن الإطلاع عليها سيمكنك من تذوق جمال القرآن الرائع وحكمته النافذة وتلمس أسلوبه في سوق الكلام وطيب وقعه في النفوس. ولا أقول لك أنك واحد في تلك الترجمة صورة صادقة للأصل فحدير بكاتب مرموق مثلك أن يقدر أنه ما يكون لمترجم - مهماً علا كعبه-

كعبه- أن ينقل كتاباتك إلى لغة أخسرى دون أن يسلبها كشيراً من الروعة والتوقد .

شو . حقاً أن روح الكلام لا يتسنى أداؤها عند ترجمت للغة أخرى ولم تنج من ذلك تراجم الإنجيل ولكنها قـد بلغـت شـأواً بعيـداً نحو الكمال وما تنفك الجهود مبذولة لتحسينها .

الشيخ : مهما بلغت تراجم الإنجيل من مراتب الكمال من حيث الأداء اللغوى فلا سبيل للجزم بأنها تحتوى على الرسالة المسيحية الحقة . أو أنها روايات صادقة لإرشادات المسيح ولا يخفى عليك أن رسالة المسيح في صفائها المنقى وكما بلغها بنفسه لم يبق لها أثر . وقد أدت الراجم المتتالية للإنجيل مع ضياع أصله الأول إلى تخليط مسرف لا يجد الباحث عن الحقيقة في حياضه ما يشفى ظمأ ، بينما حفظ القرآن بوجه لم يحدث معه أدنى تبديل في أصغر حرف أو شكل – ويبدو – لذلك – أن الراغب في تعرف المسيحية الحقة لا يجدها إلا بالنظر في القرآن.

شو: هل سلم القرآن حقاً من كل تغيير ؟ وهل وصل إلينا قطعاً فى صورته الأولى ؟ أكان محمد يعرف الكتابة ؟ وهل بقى شئ من خط يده ؟

الشيخ : إن لدينا سجلاً لا يعتريه نقص ولا يتطرق إليه شك بكل سورة بل كل آية وكلمة وردت في القرآن . وقد كان للرسول كتاب اتخذهم لتسجيل القرآن . وكانت سنته حالما يوحي إليه بآية أو أكثر أن يبعث إلى هؤلاء ويملى عليهم ما نزل عليه ثم يستقرئهم ما كتبوا حتى يسمعه ويستوثق منه وبعدئذ يشرح لهم معانيه

شو

وبين أيدينا وثائق بخط زيد بن ثابت - أوثق كتاب القرآن وأحلهم - محفوظة بأكملها في مستودعات الوثائق بالقسطنطينية ومكة . وتتفق مع هذا الأصل الثابت كل طبعات القرآن في العالم فلا تجد في نسخ القرآن من تفاوت ولا أدنى نقطة أو حرف أو علامة وقف .

: ماذا ؟ أتزعم أن في نصوص القرآن علامات للوقف ؟

الشيخ: بلى . لكن لا كما نعهد من علامات الوقف المختلفة فى اللغة الإنجليزية ففى القرآن مثلاً مواضع للوقف اللازم أو الجائز ويجهر بأواخر الكلمات أو يخفت بها فى موضع دون آخر وهلم حرا . وتفاصيل التجويد والوقف من الدقة والعسر بما أصبحت معه تلاوة القرآن فناً متميزاً ، وكم ألفت من جلائل الكتب فى مباحث علم التجويد ورواية ما حرت به القراءات.

إن هذا جله غريب على ، بل هو حقاً من دواعى دهشتى ، وقد علمت كذلك أنك ألقيت حديثاً حول الإسلام والعلم فى "نيروبى" ولا أتصور كيف يمكنك أن تعرض صورة الجنة والنار الواردة فى القرآن بأسلوب مقنع على المطلعين على العلوم الحديثة ممن تأنف عقولهم أن تقر شيئاً لم يقم عليه دليل مادى محسوس .

وإنى لأنطوى على تقدير عظيم لنبى العرب. وأدرك أنه قد كفكف من غلواء تلك الأمة الضاربة فى وهاد الجهالة والتحلل وأنه صدهم عن ارتكاب أفحش الجرائم، وبعث فيهم الحمية للمجاهدة فى الحق، وتلقى مكارم الفضائل والأخلاق. وما كان له أن يفعل ذلك بغير أن يصور لهم ناراً حامية رهيبة تفرع منها القلوب تقابلها جنة رخية مغرية تفيض فيها أنهار

اللين والعسل

وقد أعجبت كذلك بأسلوب القرآن وشدة تأثيره. فما أروع تلك الآية التي تصور مشهد القيامة المرعب ، وما أبدع الآية التي تعالج مسألة الـوأد وتنتهـي إلى سـؤال مشير للطفـل -الذي قبر حياً أو قتل عمداً: " بأي ذنب قتلت " . إن ذلك عندى الأنجع مسلك للتأثير على الناس.

ولعلى بذلك أمعنت في شحون الحديث فالذي أحرص على معرفته هو كيفية شرح مسألة الجنة والنار فيي ضوء من البيان العلمي .

الشيخ : إنك لا ريب ضليع في فن الكتابة ، وإن الأسلوب الطريف الأحاذ الذي يجرى به قلمك الساحر يحدث ثورة في ألباب القراء ، ولكني واثق من موافقتك على أن لغتنا المادية لا تصلح أداة للتعبير المضبوط عن ماهية الحقـائق الغيبيـة ومعنـى الظواهـر الروحية دون اللحوء للتشبيه والجحاز وتقريب المعنى بالاشتباه و النظائر.

وذلك أمر لابد من الانتباه إليه حتى نجعل اعتباراً لوسائل التعبير في تفهم وصف الجنبة والنار في القرآن ، وإذا كانت العقول تنصرف بتلك التشبيهات إلى مجرد البشرى بالمتاع الحسن فإن القرآن يدعونا بجلاء ألا نفرط في استقراء الطبيعة الحقيقية لنعيم الحنة : (فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين) وقد حاء الحديث بأنه لا ينبغي أن نتوهم الجنة والنار من مثل ما نعهده في الدنيا: (فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خط على قلب بشر) فكيف يليق مع هذا البيان أن ندعى لنعيم الجنة أدنى شبه بما يطيب لنا ونسعد به في أمور الدنيا ؟

بل إن حقيقة الأمر على عكس ذلك ، وإذا كان إتباع سنن الكون الطبيعى يؤدى بنا تلقائياً إلى رفاهية وتقدم مادى يناسب مبلغ علمنا وعملنا بتلك السنن ، فكذلك بقدر إخلاصنا وتمسكنا بالقواعد الخلقية والروحية ومدى تحقيقها فى واقع حياتنا تبلغ درحات فى السعادة والنعيم الروحى ويعود علينا خرقها بالعذاب الروحى والشقاء المقيم .

وإذا تأملنا قانون التطور ألفينا كل شئ فى تقدم ذائب ، ولكنه حتماً منته إلى غاية مطلقة لا بحال بعدها للتقدم . وهذا نفسه يسرى على ما يعترونا من تجارب الراحة والنعيم والألم والشقاء فهى حالات لابد أن تكون لها غايات قصوى . وما الجنة إلا تلك الغاية القصوى للنعمى والسعد ، وما النار إلا المبلغ الأخير للحسرة والألم .

وإذا كنا نألف من بين الأوساط المادية ما يهيئ السعادة أو يجلب الشقاء في هذا العالم فلا غرو أن توجد في الدار الآخرة أوساط معينة تولد السعادة في النفس أو تشير فيها الألم والشقاء. وقد استعيرت صورة كلامية لتنقل لأفهامنا نعيم الجنة، كما ضرب مثل ملئ بالرعب والهول رمزاً للنار.

أما الدار الآخرة التي تدعوها رحبة أو سماوية فإنها تختلف عن عالم المادة ، لكن ذلك لا يعنى أنها تقتصر على الروح المحرد الذي لا يمت بصلة للمادة أو أن الأرواح تسرح فيها طليقة من عنصر المادة .

وما دام الإنسان - روحاً وحسماً - مسؤولاً عن أعماله ومحاسباً عليها ، فإن روحه يوم البعث ستقترن بجوهر في الجسد ويشتركان على ما تقتضيه ظروف الدار الآحرة من صنوف

السعادة أو الشقاء .

يبقى علينا أن نعرف المادة ، وذلك فيما تعلم أمر غير ميسور برغم ما بلغنا من مراتب الرقى العلمى فإن ماهية المادة طلسم لم تفض بسره بعد محاولات أرجح العقول ، ولم يفلح في تحليلها علم الكيمياء ، بل قد أعيا أكابر العلماء أن يهتدوا لمحرد تصور كنهها . وأن غاية البحث العلمى إلى يومنا هذا إنما تنتهى إلى النظرية الموضوعة للبروتونات والإلكترونات والتى تزعم أن موجات الإشعاع التى تحدثها هذه العناصر هى أساس الوجود الكونى وأن كل الأجسام الطبيعية الصلبة إنما هى أثر لتلك الإشعاعات .

وهذا مثلاً ما تقوله عن المادة مجلة (كون العجائب):

« تبدو لنا المادة في غاية الصلابة لكن رحالات العلم يحدثوننا أنه لو انتفى الفراغ الكامن في الفرات التي يقوم عليها بناء الجسد ثم ركزت النوويات والإلكترونات الذرية في كتلة حسمية ، فإن ما يحصل لنا من حسد الشخص السوى سيكون من فرط صغره غير مرئى للعين الجردة » .

فإذا حاز للعالم أن يقبل دون برهان محكم أن دورات الإلكترون السابحة حول نواتها تناهز بضعة آلاف من ملايين كل ثانية وأن أمواج إشعاعها هي قاعدة الأحسام الطبيعية الصلبة وما دام ذلك فلا ينبغي أن يتعسر على العالم تصور الجسم والروح في هيئة - ما - تتوافق مع أنواع السعادة والشقاء التي تنتظرنا في عالم الغيب . وربما صح الزعم بأن في تجاربنا الغرية - التي ندعوها أحلاماً - انعكاساً باهتاً لتلك الأحوال الغيبة .

شو: إن هذا حقاً لإيصاح شاف بليغ جميل . لكن هل يرتضيه سائر المسلمين في العصر الحاضر ؟

الشيخ: ليس هذا الوصف مما طبخه ذهنى فهو - كما قدمت - مبسوط في القرآن. ولا أدعى لنفسى فضلاً حتى في طريقة عرضه فإن أسلافي الأئمة العظماء كفخر الدين الرازى والغزالى قد سلكوا هذا المنهج في خطاب الفلاسفة النابهين من أمثالك. ولو حاز لي أداء قولي هذا بتعبير شرقي فما أنا إلا قاطف فتاتاً من مآدبهم العامرة.

إن كل تعاليم الإسلام مما تدركه الأفهام وتعيه ، وليس فيها محال للخفايا ومبهمات الفكر وحسبها أن تشرح وتكشف على ضوء من البيان من شأنه أن يجلى مدلولها الصحيح إذ لا مناص لتفهم المصنفات في أى فن من الفنون من أن يكون لنا فيه طول باع ولزام علينا أن نستوعب مسائله ونحصل منه معرفة وثيقة نفقه بها قضاياه الشائكة .

## (ودخلت عندئذ المضيفة تذكر شو بأن الوقت قد أزف للرحيل) .

شو : إن الحديث إليك في غاية المتعة والفائدة ، ووددت لو أنى حظيت بصحبتك أعواماً ولكني الآن مضطر لمغادرتك لسوء الحظ.

الشيخ: وأحرص أنا كذلك على الفائدة المرجوة من تبادل الآراء مع حبر مثلك ذى حظ وافر من العلم والثقافة لاسيما وقد قلت في الإسلام قولة فيها كثير من البشرى واليقين وإن كانت لا تصدر إلا عن معرفة. ذلك هو قولك: «سيكون الإسلام دين المستقبل للمتعلمين والمثقفين والمستنيرين من الناس»

وقد كان مرامى من الحديث إليك حول الفلسفة العميقة والحقائق النفسية الواردة في القرآن إن أمكن عالماً مثلك . بما وهبت من العبقرية وبما أوتيت من الإلمام بأذواق العالم المتحضر وباتجاهاته العقلية أن يعرض تعاليم الإسلام بطريقة لائقة ذات وقع على النفوس .

شو : يؤسفني حقاً ألا يتيسر لى إلا هذا الوقت القصير في خطاب حكيم عالم مثلك .

الشيخ : لكنى - من حانبى - ممنون لهذه الفرصة العابرة وأنتهزها لأقدم إليك نص المحاضرتين اللتين ألقيتهما قبل أيام حول "الدين والنهضة العلمية في العالم "و" ثقافة الإسلام الروحية "وأهدى إليك أيضاً هذه الرسالة عن الإسلام وهي من تأليف صديقي إلياس برني أستاذ الاقتصاد بالجامعة العثمانية بحيدر آباد وقد جمع فيها آيات من القرآن صنفها على أبواب مختلفة وعززها بحواش من الشرح وأرجو أن تطلع عليها وتظل على صلة بي في كل ما يخطر من المسائل مما يتصل بالإسلام .

وسأبذل جهدى في زيادة الإيضاح وأرد على ما قد توجهه من نقد كل ذلك تحت ضوء الهدى الإسلامي .

شو: لا ريب أن لك أسلوباً أحاذاً في عرض تعاليم الإسلام - لكن هل يوافقك على ذلك أهل الإسلام التقليديون ؟

الشيخ : دعنى أصارحك بأنى نفسى شديد التمسك بالتراث التقليدى . وأعد نفسى فى الذين ينكرون كل تبديل فى تعاليم الإسلام . ويمثل نصب عينى دائماً الحديث الشريف :- « من قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار » بل إنى ممن يلتزمون باقل إر شادات الإسلام حطراً فكيف بقواعده الأساسية .

ومن هذا القبيل أن صديقى على محمد جعفر النائب عن رئيسس منظمتنا الإسلامية قد جاء بمصور يرجو أن يلتقط صورة للقائنا هذا ولكنى رفضت طلبه بلا مواربة وصرفت المصور إن الصور قد أدت إلى عبادة الأصنام وأى صورة تلتقط اليوم عرضاً وبلا مبالاة ربما أصبحت من بعد موضعاً للتقديس من معجب مفرط الحماس مع الحمية الواهمة .

ولذلك أبطل الإسلام هذا العمل ونزولاً على حكمه لم آذن قط أن تؤخذ صورتى إلا إذا لقطها لاقط دون إذنى فذلك وزره على نفسه . وقد ذكرت لك كل هذا لتلحظ فرط تأدبى إزاء حكم فرعى لا يرى بعض المسلمين المحدثين بمحالفته بأساً ولك أن تقيس على ذلك مدى ثباتى على تقاليد الإسلام فى المسائل الكلية .

شو : لقد سررت أشد السرور بالتعرف عليك ، وسيظل هـذا اللقـاء أغلى الذكريات في رحلتي هذه .



لقد ظهر في الآونة الأخيرة كتاب من أهم الكتب التي تناولت الكتاب المقدس بالدراسة والنقد ، وقد اشترك في تأليف هذا الكتاب مجموعة من أهم علماء اللاهوت في بلاد الغرب ، وأهمية هذا الكتاب ترجع إلى كونه كما حاء في عنوانه « خلاصة أبحاث علماء المسيحية في الغرب »(١).

<sup>(</sup>١) لقد قام بترجمة هذا الكتاب الى اللغة العربية - اللواء مهندس أحمد عبـــد الوهــاب ، وقــامـت بنشــره مكتبــة وهبة في القاهرة .

وراجع في هذا الموضوع : الكتب التالية

<sup>-</sup> إظهار الحق تأليف رحمة الله الهندى

التزوير المقدس للمؤلف

<sup>-</sup> دائرة المعارف البريطانية كلمة THE BIBLE

ويبدأ الكتاب الذي بين أيدينا بالكلام عن مصادر العقائد المسيحية كما جاءت في العهد الجديد، وينصب البحث هنا على التحقق من « قانونيتها ».

ويخرج القارئ من هذه الدراسة بخلاصة مؤداها :

أنه فيما يتعلق بالزمان والمكان والكيفية التبى اكتسبت بها الأناحيل الأربعة الصبغة القانونية –أى صارت مقبولة من الكنيسة – ومن ثم اعتبرت مقدسة ، ووفقا لما جاء في دائرة المعارف البريطانية الجوزء ١٧ ص١٥ مام مقدسة ، لا يملك العلماء إلا أن يقولوا :

« ليس لدينا أى معرفة محددة بالكيفية التي تشكلت بموجبها قانونية الأناجيل الأربعة ولا بالمكان الذي تقرر فيه ذلك – ومما يجب ملاحظته أن كليينت الرومي – عام ٩٧م وبوليكارب عام ١١٢م – قد استشهد كل منهما بأقوال للمسيح في صيغ مستقلة في الأناجيل التي صارت قانونية فيما بعد ..

وأما فيما يتعلق بقانونية العهد الجديد ككل فمن الملاحظ أن عملية بنائه وتقرير شرعية كتبه قد استغرقت حوالي ٣٥٠ عاما . والى بداية القرن الرابع «كان يوجد كثير من البللة - ويصف « ايزبيوس » هذا الوضع فيقسم الكتب إلى ثلاث طبقات :

- كتب قبلت بوجه عام ..
- وكتب لا تزال موضع جدل لكن اعترف بها على نطاق واسع .
  - وكتب مرفوضة .

« أى الكتابات المسيحية تعتبر مقدسة وتجمع معا لتكون في العهد الجديد ؟

أى الأقوال نطق بها المسيح في إنحيله وتحدث بها التلاميذ في رسائلهم ؟

لقد ظهرت الأناجيل بنصوص مختلفة وكلما مرت عشرات من السنين ظهرت نفس الأناجيل بنصوص مخالفة لما عرفت به من قبل وبالمثل كان الحال مع رسائل التلاميذ .. أن مشكلة « النص » تعتبر بحق مشكلة المشاكل التى تشغل بال العلماء اليوم ، والتى استحدثت بسببها دراسات وعلوم تهدف أول ما تهدف إلى معرفة حقيقة النص الأصلى ، فحين يمكن تحقيق ذلك تتحدد كثير من المواقف » .

## وتقول دائرة المعارف البريطانية :

«أن النسخ الأصلية لكتب العهد الجديد - وهي إغريقية - فنيت منذ مدة طويلة وفيما عدا بعض بقايا من صعيد مصر فان كل النسخ التي استحدمها المسيحيون في الفترة التي سبقت مجمع نيقية قد غشيها نفس المصير. وما يجب ذكره أنه حتى اختراع الطباعة لم يكن قد تم الوصول إلى اتفاق كامل في أي من نصوص العهد الجديد ».

وتتحدث دائرة المعارف البريطانية – ص١٩٥ – ٥٢١ ج٣ عن الأناحيل فتقول :

« أن التغييرات قد حدثت فيها عن قصد . مثل إضافة أو إدحال فقرات بأكملها وبالتأكيد فان بعضا منها قد استمد من مصدر حارجي » .

#### ويقول فريدريك حرانت:

أن نصوص جميع المحطوطات الأصلية للعهد الجديد تختلف اختلافا كبيرا ولا يمكننا الاعتقاد بأن أيا منها قد نجا من الخطأ ، ومهما كان الناسخ حى الضمير فانه ارتكب أخطاء وهذه الأخطاء بقيت في كل النسخ التي نقلت عن نسخته الأصلية . أن أغلب النسخ الموجودة من جميع الأحجام قد تعرضت لتغييرات أخرى على أيدى المصححين الذين لم يكن عملهم دائما إعادة القراءة الصحيحة ..

وأما عن إنجيل متى :

فيوضح « حون فنتون » في كتاب تفسير إنجيل متى ص ١٣٦ كيف أن متى كاتب الإنجيل لم يكن هو متى المذكور فيه على أنه تلميـذ عيسـى عليـه السلام .

ويقرر أن ربط متى لشخصيته كمؤلف لهذا الإنجيل نسب عمله إلى مؤسس الكنيسة التي كتب من أجلها هذا الإنجيل أو معلمها الذي كان اسمه متى ...

أما بالنسبة لتاريخ كتابة هذا الإنجيل فيمكن القـول – كمـا يقـول حـون فنتون ص١١ أنه (كتب حوالي الفترة من ٨٥–١٠٥) .

والمشاكل الرئيسية لهذا الإنجيل تشتمل على خطأ الاستشهاد بتنبؤات العهد القديم . وتوقع نهاية العالم سريعا وما جاء في خاتمته من ذكر التعميد باسم الآب والابن والروح القدس .

إذ أن هذه الصيغة كما يقول الدكتور أدولف هرنك في كتابه تاريخ العقيدة ص ٧٩جـ ١:

(غريب ذكرها على لسان المسيح ، ولم يكن لها نفوذ في عصر الرسل).

#### **\$ \$**

وأما عن إنجيل لوقا ، فان لوقا : يعترف بأنه لم يــر المسيح و لم يكـن مـن تلاميذه ، ويرجع العلماء كمـا يقـول الدكتـور فريدريـك كلفـتن حرانـت أن يكون لوقا قد أصدر إنجيله حوالى ٨٠ أو ٨٥م بعد ذلك بحوالى عشر ســنوات ذيل كتابه برسالة ثانية هى (أعمال الرسل) ونشره حوالى ٩٥م .

هذا وان كان بعض العلماء الألمان أو الأمريكيين يرجحون القول بأن مؤلف كل من الإنجيل وأعمال الرسل شخصان مختلفان .

وأما عن إنجيل يوحنا : يقول الأستاذ حون مارش في مقدمته لتفسير إنجيل يوحنا ص ٢٠ :

« من كان هذا اليوحنا الذى قيل انه المؤلف ؟ أين عاش ؟ أى المصادر كان يعتمد عليها ؟ متى كتب مصنفه ؟ حول كل هذه الأسئلة وحول كثير غيرها توجد « أحكام متباينة » . ثم يقول ص ٨١ :

« من المحتمل أنه حلال السنوات العشر الأخيرة من القرن الأول الميلادى قام شخص يدعى يوحنا من الممكن أن يكون يوحنا مرقس خلافا لما هو شائع من أنه يوحنا بن زيدى أحد التلاميذ الأثنى عشر – وقد تجمعت لديه معلومات وفيرة عن يسوع . ومن المحتمل أنه كان على دراية بواحد أو أكثر من الأناجيل المتشابهة .

متى ومرقس ولوقا - فقام عندئذ بتسجيل شكل حديد لقصة يسوع ». وعلى العموم:

فلقد كتبت الأناحيل الأربعة القانونية على مدى فترة زمنيـة تقـدر بـأكثر من ٦٠ عاما ما بين عام ٦٨ م وعام ١٢٥م .

والأخطر من هذا أن أقدمها لم يكتب في حياة المسيح ولا عقب رفعه مباشرة أو حتى بعد ذلك ببضع سنين - لكنه كتب بعد ٣٥ سنة مضت منذ رفع المسيح .

لهذا حد العلماء في البحث عن الأسباب التي أدت إلى تأخير كتابة هذه الأناجيل ، وذكروا أسبابا من بينها أن الغالبية العظمي من المسيحيين الأوائل لم يكونوا متعلمين ، وأن العادة كانت حارية بنقل التعاليم الدينية شفاها .

وثمة عامل آخر .. ألا وهو تفشى فكرة المجيء الثاني للمسيح .. على وحمه السرعة بحيث يشاهد الجيل الأول هذا المجسىء ، هذا بالإضافة إلى الاضطراب والاضطهاد الذي اتسمت به الكنيسة في عهدها الأول ..

فلما أوشك الجيل الأول الذى عاصر المسيح على الانقراض وتباعد الأمل فى تحقيق الجميء الثانى للمسيح ظهرت الحاجة ماسة إلى تدوين الذكريات وكان هذا العمل من نصيب الجيل الثانى فى المسيحية وهكذا بدأت كتابة الأناجيل بعد عشرات السنين من رحيل صاحب الدعوة .

ثم يفيض المؤلف في ذكر المشاكل الكثيرة التي تحول بين هذه الأناجيل الأربعة وبين الاعتقاد بصحتها أو بكونها وحيا إلى كاتبيها ... ويصنف هذه المشاكل أربعة أبواب رئيسية تتناول :

التناقضات والاختلافات القائمة بين هذه الأناجيل ، ووقوعها في خطأ الاستشهاد بالعهد القديم ، ووقوعها في خطأ تقرير صلب المسيح ، ووقوعها في خطأ تقرير قيامته .

أما عن التناقضات فيذكر الاختلاف بين متى ولوقا فى نسب المسيح ، ويعقب على ذلك بقوله (انه لا يمكن الأحذ برواية أيَّ من متى ولوقا عن نسب المسيح إذ لو اعتبرنا أحدهما صحيحا لكان الآخر مخطئا ولا شك) .

ويذكر الاختلاف بين متى ومرقص من حانب وبين لوقا ويوحنا من جانب آخر فى أسماء التلاميذ ، ويعقب على ذلك بقول الدكتور حون بردفورد كيرد فى كتابه تفسير إنجيل ، لوقا ص ١٠١ .

(عندما كتب الإنجيل لم يكن هناك حتى محرد التحقق الكامل من شخصية التلاميذ) .

ويذكر من هذه الاختلافات أيضا الاختلاف في سرد الروايات المتعلقة بكثير من الوقائع ويذكر بعض الروايات المتنافرة في الإنجيل الواحد وعلى سبيل المثال ما جاء في إنجيل متى من قول المسيح لبطرس:

« طوبى لك يا سمعان بن يونا أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات ». متى ١٦: ١٧-١٩٠٠

ثم جاء في هذا الإنجيل نفسه بعد هذا القول مباشرة من أن المسيح ابتدأ يظهر لتلاميذه لأنه ينبغي أن يدهب إلى أورشليم ويسأل كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة ، فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره قائلا :

حاشاك يا رب ولا يكون لك هذا - فالتفت وقال لبطرس:

اذهب عنى يا شيطان : أنت معثرة لي ولأنك لا تهتم بما لله بل للناس .

متى ١٦: ٢١ - ٢٣ ومرقس ٨: ٣١ - ٣٣٠.

ومن هذا التناقض الشديد أيضا ما جاء في لوقا ومتى من قول المسيح :

(كل من أنكرني قدام الناس ينكرني قدام ملائكة الله)

لوقا: ٨ - ٩ ومتى ١٠ : ٣٢ - ٣٣ .

وفى ختام الدعوة حلس المسيح بين تلاميذه الأثنسي عشر وفيهم بطرس وقال لهم :

(كلكم تشكون في هذه الليلة ..)

فأجاب بطرس وقال له:

(وان شك فيك الجميع فأنا لا أشك أبدا ..)

قال له يسوع :

(الحق أقـول لك في هذه الليلة قبل أن يصيح ديك تنكرني ثـلاث مرات).

قال له بطرس:

(ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك . هكذا قال أيضا جميع التلاميذ)

متى ٢٦ : ٣١ – ٣٥ مرقص ١٤ : ٢٧ – ٣١ لوقا ٣٢ : ٣٤ .

وتقول الأناحيل أن نبوءة المسيح في بطرس قد تحققت ، وأنكر بطرس المسيح ثلاث مرات أمام الذين قبضوا عليه .

(متى ٢٦ : ٥٦ - ٧٤ مرقص ١٤ : ٦٦ – ٧١ لوقا ٢٧ : ٥٤ : ٦٠).

ويقول المؤلف :

« بهذا وقع بطرس في المحظور وألقى بنفسه في دائرة الهلاك إذ لابــد وأن ينكره المسيح أمام اللـه تحقيقا لما سبق أن نطق به ...»

ومع ذلك يأتي أنه بعد قيامة المسيح وظهوره لتلاميذه عين بطرس خليفة له فيهم ورئيسا عليهم - (يوحنا ٢١ : ١٥ - ١٧).

وهكذا تأتى عشرات الأمثلة على هذا التناقض الصارخ من المقابلة بين النصوص وتأتى أمثلة أحرى على نبوءات نطق بها المسيح ولم تتحقق.

فمن ذلك ما جاء في متى ١٩ . ٢٧٠–٢٩ من أنه قال :

متى جلس ابن الإنسان على كرسى بحده تجلسون أنتــم على اثنى عشـر كرسيا تدينون أسباط إسرائيل الاثنى عشر .

ولقد كان يهوذا الاسخريوطي الخائن الذي أصبح يعرف «بابن الهلاك» من بين هؤلاء الاثني عشر وبهذا يستحيل تحقيق هذه النبوءة .

ومن أجل هذا نجد لوقا يحذف هذا التحديد بالأثنى عشر في النبوءة عنــد ذكره لها .. !!

ويقول حون فنتون : (لعـل ذلـك يرجـع إلى أنـه كـان يفكـر فـى يهـوذا الاسخريوطي) .

ولقد تنبأ المسيح كما نسب إليه بأنه يدفن في الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال

مشی ۱۲ – ۳۸ - ۶۰ ومرفض ۸ : ۳۱ ، ۹ ، ۲۱ ، ۳۱ ، ۳۶ ویوحنا ۲ : ۱۹).

وبحسب الأناحيل أيضا ، وبعملية حسابية بسيطة نجد أن الأيام التى قضاها الميت في بطن الأرض – في القبر – كانت يوما واحدا هو يوم السبت، وعدد الليالي اثنتان : ليلة السبت وجزء من ليلة الأحد على أحسن الفروض .

يقول المؤلف (وبذلك استحال تحقيق هذه النبوءة) .

أما عن روايات الأناجيل عن أحداث الصلب فقد اختلفت فيها اختلافا بينا شديدا وعلى سبيل المثال:

فقد اختلفت في مقدمة هذه الأحداث - مسح المسيح بالطيب - اختلفت في توقيتها واختلفت في مكانها ، واختلفت في شخصية المرأة التي قامت بالمسح واختلفت فيما فعلته واختلفت في رد الفعل الذي حدث عند المشاهدين .

كذلك اختلفت الأناحيل فى ذكر الأحداث المتعلقة بالقبض على المسيح. ويستخلص المؤلف من روايات الأناحيل فى هذه المسألة نتائج هامة يبنيها على ما حاء فيها من أن المسيح قال لتلاميذه «كلكم تشكون فى هذه الليلة» وما حاء فى الأناحيل أيضا من أن التلاميذ لم يشكوا فيه فى تلك الليلة .. والنتائج المترتبة على ذلك هى :

أما أن نبوءة المسيح بشكهم لم تتحقق . ويترتب على هذه النتيجة نتيجة أخرى : هى أنهم لم يشكوا لوثوقهم بنجاته مما يضر بصحة نبوءات المسيح وصحة ما ذكر عن صلبه معا .

وأما أنها تحققت أى أنهم شكوا في نجاته بالفعل وهذا - يعنى ارتدادهم، كما يعني نجاته أيضا ..!!

وهكذا تجرى الروايات المتناقضة في ما يتعلق بقصة إنكار بطرس، والمحاكمات التي حرت للمسيح أمام مجمع الكهنة، هيرودوت، وبيلاطس،

وحامل الصليب، واللصين اللذين صلبا بحواره ووقت الصلب، وصلاة المصلوب وصراخه على الصليب وموت المصلوب، وشهود الصلب، وعملية الدفن، ونهاية يهوذا، وهلاك بيلاطس، وتنبؤات المسيح بنحاته من القتل، وتنبؤات المزامير – التي اعتمدت عليها الأناجيل بنحاته أيضا، واختلاف المسيحيين الأوائل في صلب المسيح واختلاف الأناجيل فيما يتعلق برواية أحداث قيامة المسيح، وظهوره لتلاميذه، وشك التلاميذ في روايات القيامة والظهور، وصعوده للسماء. أو نزوله أولا إلى الجحيم كما جاء في قانون إيمان الرسل الذي تذكر بعض المصادر المسيحية أن تلاميذ المسيح وضعوه بعله.

#### **\$ \$**

## • هل بقى شئ نقوله ؟

نعم .. إن هناك أشياء كثيرة لم تقل بعد وسنكتفى منها بإشارات سريعة تفتح أمام عقولنا آفاق البحث عن الحقيقة والحق ..

لقد اختلفت الأناجيل حول قصة شجرة التين التي لعنها المسيح حيث لم يجد عليها ثمرا فحفت ... ولكن متى حفت الشجرة الملعونة هذه ؟

هل تم الجفاف في يوم اللعن ؟ أم تأخر هذا الجفاف إلى الغد ؟

روايتان متناقضتان لكل من « متى » ومرقص ..

كما اختلفت الأناجيل حول قصة المجنون والأعمى والحمار ..

فإنحيل لوقا وإنجيل مرقص يقرران بأن «المحنون» كان رجلا واحدا فقط... ولكن .. متى يضاعف عدد الجحانين فى روايته ويقول : « استقبله مجنونان حارجين من القبور .. » .

وبهذا زاد « متى » عدد المحانين واحد ..!

وقد تكررت الصورة نفسها بالنسبة «للأعمى » ...

فبينما يقرر مرقص ولوقا بأن الأعمى كان رجلا واحدا . إذا بـ « متى » يقول في هذا :

« وفيما هم خارجون من أريحا إذا أعميان جالسان على الطريق » ..!

لقد زاد متى فى العدد أيضا فبدل أن كان هناك أعمى واحد أصبح هناك أعميان ..! وبدلا من حمار واحد تقرر إحدى الروايات الإنجيلية أنه كان هناك حماران ...!

ومن أكثر الأشياء إثارة ما تنبأت به الأناحيل من وقائع وأحداث لم يتحقق منها شئ ...

وعلى سبيل المثال لقد تنبأت الأناحيل بنهاية العالم في القرن الأول للميلاد.. أي منذ ١٩٠٠ عاما على الأقل .

« ... فإنى الحق أقول لكم .. لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتى ابن الإنسان ... » - متى الإصحاح العاشر .

أى أن عودة المسيح ثانية إلى الأرض تحدث قبل أن يكمل تلاميذه التبشير في مدن إسرائيل ، وقبل أن يموت بعض معاصريه الذين شاهدوه حيا .

لأن « ... من القيام ههنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابسن الإنسان آتيا في ملكوته ... » – متى – الإصحاح السادس عشر .

والى الآن .. لم ينته العالم .. و لم يأت السيد المسيح ؟ ! هل تريدون مزيدا من الأدلة .. ؟

إليكم هذا النبأ من الولايات المتحدة الأمريكية ...

« تقوم مؤسسة ريد رزد ايجست READERS DIGEST بإخراج طبعة حديدة من الكتاب المقدس تختصر منها خمسين في المائة من العهد الجديد وخمسة وعشرين في المائة من العهد القديم ! ومن أعرب الأعبار التي أديعت حول هذه الطبعة المقترحة أن النساء في الولايات المتحدة يعترض على الصلاة المسيحية التي تقول: «أبانا في السموات » إذ يرون في هذا النص تفرقة بين المرأة والرحل .. فلماذا لا تبدأ الصلاة مثل بيا . «أمنا » التي في السموات أيضا .. ؟!

وقد اتفق القائمون على أمر هـذه الطبعة أن تغير كلمة «أبانـا» بكلمة «الخالق .. » حتى لا تثور المرأة . ؟



. وبعد:

فقد نشرت مجلة تايم TIME في عددها الصادر منتصف شهر أكتوبر ١٩٨٩ مقالا عن ندوة دولية حضرها أكثر من ١٢٠ مائة وعشرين باحثا من علماء النصرانية ، وذلك لتقرير أمرين هامين هما :

أولا: مدى صحة الأقوال المنسوبة إلى المسيح عليه السلام في الأناحيل الأربعة المعروفة .

ثانيا : عن المسيح ذاته . وهل هو اله كامل أم نصف اله ، ونصف إنسان وذلك تحت عنوان مثير هو :

#### WAS JESUS APARTY ANIMAL?

وقد اتفق المشتركون في هـذه الندوة على أنه من بين ٧٥٨ سبعمائة وثمانية وخمسين قولاً – منسوبة إلى المسيح في هذه الأناجيل – لم يصح منها سوى ١٤٨ مائة وثمانية وأربعين قولاً . !!!!!

ولا ندرى ماذا سوف يبقى من هذه الأقوال الصحيحة لـ و أعيـد البحث مرة أخرى

هذا مي العهد الجديد THE NEW TESTA MENT أو الإنجيل .

أما عن العهد القديم THE OLD TESTAMENT أو التوراة كما يسمى هذا العهد .. فلن أعيد هنا ما قالمه « سبينوزا » $^{(1)}$  عن الخرافات والأساطير التي ملئ بها هذا العهد .. أو كما يقول «البروفسور» موريس فورن :

لو سألنا في أى وقت جمع كل سفر من أسفار التوارة .. وفي أى حال ؟ وفي أى ظرف ؟ وبأقلام من؟

لا نحد أحدا يجيبنا عن تلك الأسئلة إلا بأحوبة متناقضة حدا ..

وأن كافة ما كتب مشكوك في كاتبه . وأن كل ما في التوارة هو خليط من كتابات عديدة ومختلفة . وقد جمعت في عصور متباينة ، وقد رفضت كل هذه الكتابات التي تسئ إلى الرسل والأنبياء وان تصحيح هذه الكتب كالنقش على الماء ، أو البناء في الهواء . . ؟ !

ولكن ما الحيلة ؟ ونحن منذ مائة عام حيارى بين أسانيد يمحو بعضها بعضا .

فالجديد يناقض سابقه . والسابق يناقض الأسبق ، وقـد تتناقض أجـزاء الدليل الواحد ؟ !

وأخيرا يئسنا من التعرف إلى الكاتب الحقيقى لهذه الأسفار والكتب.. تقول دائرة المعارف البريطانية : ؟

إن البداية الحقيقية للعهد القديم تفتقر إلى السند التاريخي .

• فقد قبل: انه في نهاية القرن الأول الميلادي حرقت نصوص العهد القديم وأن «عزرا» قد ألهمته السماء لإعادة صياغتها فأملي إلهامه على أربعة من الكتبة لمدة أربعين يوما ليتحسد هذا الإلهام في أربعة وتسعين كتابا منها أربعة وعشرون ، هي كل نصوص العهد القديم ..

<sup>(</sup>١) في اللاهوت والسياسة .. تأليف «سبينوزا» .

أما السبعون الأحرى فكانت من صياعته هو . !

• ويقولون أن كتب «عزرا» السبعين بذّت العهد القديم حكمة وصياغة ودقة ...!!

مع نهاية القرن الثالث عشر انتشرت الفكرة السائدة بنأن العهد القديم انتهى بنهاية «عزرا» وكان على رأس المتشيعين لهذه الفكرة «إلياس ليفيتا» ١٩٣٨م و «جوهانز باكستورف» سنة ١٦٦٣م (١).

## ويقولون :

- إن أول معرفة حادة ببالعهد القديم كانت في الفترة الواقعة بين القرن السادس والقرن الثامن .
- هـذه الفـرة الزمنية الطويلة كانت كفيلة بالإضافة والحـذف والتفضيـل
  والتغيير .
- وفى القرن التاسع بدأت كوكبة من الدارسين بإعادة صياغة العهــد القديـم وكانت صياغتهم لغوية بحتة ..!

وأن كثرة الترجمات مع اختلاف المصادر جعلت من الصعب الاتفـــاق على نص موحد .

لقد كانت هناك أصول كثيرة للعهد القديم قلما يتشابه اثنان منها مع بعضها البعض. لذلك فان الترجمات التي اعتمدت على أصول مختلفة لم تقل هي الأخرى اختلافا من ناحية النص والعصر (٢).

فإذا تجاورنا هذه الجوانب الهامة المتعلقة «بصحة» النص ، والتي تؤكد أن معظم ما جاء في هذا الكتاب أو العهد أباطيل وأساطير لا صلة لها بالسماء أو الوحي إذا تجاورنا هذا كله تحنبا للملل والإسهاب الذي يضيق منه الصدر ..

<sup>(</sup>١) دائره لمعارف البريطانيه جرء الثالث صفحة ٨ ٥

ثم انتقلنا إلى القصص والحكايات التي يشمئز من قراءتها أو سماعها ضمير أي كائن حي .. !!!

هل يستقيم في نظر أي عاقل أي يزني رحل ببناته .. فإذا كان هذا الرحل نبيا فأى الكلمات .. في أى اللغات يمكن أن تعبر عن هذا السخط والتقزز ... !!!

إن النبى من وجهة نظر أهل العقول إنسان منزه عـن النقـائص .. إنسـان مختار من الله ... إنسان لا يتوقع من مثله خطأ .. فكيف بالخطيئة .. ؟

وهل يصدق الناس إنسانًا يقول ما لا يفعل ؟ وفي أي شئ .. ؟ في إباحة الزنا وشرب الخمر ... ؟

ومع من ... ؟

مع بناته .. بناته اللاتى يحملن - سفاحا - من أبيهم النبى المرسل .. هـل يعقل ذلك ؟ لا أحد منا يصدق .. ولكن العهد القديم يذكر لنا قصصا من هذا النوع القبيح المفجع ..

وكيف .. ؟

اقرءوا معى السفر التاسع عشر من سفر التكوين ذاته ..

« .. وصعد لوط من صوغر وأقام في الجبل وهو وابنتاه معه . إذ حاف أن يقيم في صوغر فأقام في المغارة هو وابنتاه . فقالت الكبرى للصغرى :

إن أبانا قد شاخ وليس في الأرض رجل يدخل علينا . تعالى نســقى أبانــا خمرا ونضاجعه ونقيم من أبينا نسلا .

فسقت أباها خمرا تلك الليلة وجاءت الكبرى فضاجعت أباها و لم يعلم بنيامها ولا قيامها .

فلما كان الغد قالت الكبرى للصغرى ها أنذا ضاجعت أبى فلنسقه خمـرا الليلة أيضا وتعالى أنت فضاجعيه لنقيم من أبينا نسلا . فسقت أباها خمرا تلـك الليلة أيضا . وقامت الصغرى فضاجعته و لم يعلم بنيامها ولا قيامها .

فحملت ابنتا لوط من أبيهما وولدت الكبرى أبنا وسمته «مـوآب» وهـو أبو الموآبيين إلى اليوم . والصغرى أيضا ولدت ابنا وسمتـه «بنعمى» وهـو أبـو بنى عمون إلى اليوم(١) .

هل يعقل هذا .. هل يقبل هذا الانحراف من أى رحل عادى يعيش فى أوربا أو أميركا أو حتى " ألاسكا " !

هل سمع أحد بفتاة تراود أباها عن نفسها فإذا رفض هذا الأب سقته هذه « البنت » خمرا لتنام معه وتحمل منه .

إن قصة « داود » مع زوجة « أوريا الحشى » تخجـل « هوليـود » مـن إنتاجها كفيلم . ؟ !

ومن يصدق أن نبيا من الأنبياء يشاهد زوجة حاره تستحم على سطح المنزل فيغتصبها . ثم تحمل منه سفاحا بعد ذلك . . ثم يدبر مؤامرة لقتل زوجها الجندى الوفى ليحلو له الجو .

أتفعل ذلك عصابات المافيا

إن للصوص وقطاع الطريق «قوانين» تجرم فيما بينهم الخيانة والغدر .. أيكون الأنبياء والرسل أقل شأنا – في نظركم – من القتلة وقطاع الطرق وعصابات النشل .. !!

<sup>(</sup>١) سفر التكوين – الاصحاح التاسع عشر .

وماذا تقولون عن «یهوذا» الذی زنی بزوجه ابنه فولدت منه توأمین «قارص» و «زارح» .

ومع كل هذا الفحور والفسق فانهم لم يستحوا أن يرفعوا نسب المسيح إلى «قارص» و «زارح» ، وهما من أولاد الفسق .. !!!

أى عار يلحق الإنسانية كلها من هذه الجريمة ، وكيف تقبلون أن يلوث تاريخ الأنبياء والرسل بهذه الصورة ..

إن « نشيد الإنشاد » صرحة محمومة إلى ممارسة الجنس ، وأن أعتى الشياطين لا يمكن أن يقول مشل هذا الكلام الذي كتب في هذا السفر . و «أهولا» و «اهوليبة»(١) .

إن قصتهما تجاوزت كل حد ... إن قصة هاتين الداعرتين - وحدهما - تفسدان كل سكان الأرض ..

ومع ذلك كله . وبالرغم من هذا كله . يسمى هذا الإثم . وهذا الفسـق كلاما مقدسا لا يمس . !!!

اليس برنارد شو على حق ... عندما يقرر - وبحق - أن يمنع هذا الكتاب من النشر . لأنه من أخطر الكتب التي تعرض الأطفال للانحراف والفسق .. ؟ !

لقد وصف اليهود الله - سبحانه - بصفات بحسمة ، كما وصفوه بكثير من صفات النقص والضعف والكذب والغفلة والجهل ، كما ورد فى سفر التكوين :

(فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه)

ومثله ما ورد في قصة إهلاك قوم لوط ، وتدمير قريتي سدوم وجومورة ويقولون إن الله تعالى نزل لينظر المدينة والبرج ، كما جاء في سفر التكوين ،

<sup>(</sup>١) حزقيال : ٢٣ .

وأنه تعالى ندم على أن حعل شاول ملكا على بنى إسرائيل – كما حاء فى سفر صمويل الأول – وأنه تعالى نزل ذات ليلة وتصارع مع يعقوب فلم يقدر الله عليه – كما حاء بسفر التكوين ص٣٢ .

وينسب اليهود إلى أنبيائهم أعمالا قبيحة لا تليق بهم .

فينسبون إلى موسى أنه أوصى ليلة خروجهم من مصر أن يسرقوا من المصريين حليهم وأمتعتهم - كما جاء بسفر الخروج - .

وينسبون إلى هارون – عليه السلام – أنه صنع لهم عجلا وعبده مع بنــى إسرائيل ص٣٢ من سفر الخروج .

وينسبون إلى إبراهيم – عليه السلام – أنه قــدم امرأتـه ســارة إلى فرعــون حتى ينال الخير بسببها ص١٢ من سفر التكوين .

وینسبون إلی لوط أنه شرب الخمر حتی سکر ، وزنی بابنتیه واحدة بعـد أخرى تكوین ص١٩ .

وینسبون إلی یعقوب أنه سرق مواشی حمیه وخرج بأهله خلسة – تکوین ص۳۱ .

وینسبون إلی راوبین أنه زنی بزوجة أبیه یعقوب ، ولما علـم أبـوه سـکت علی هذه الجریمة – تکوین ص۳۵ .

وینسبون إلی یهوذا بن یعقوب أنه زنی بزوجه ابنه فحملت وولدت توامین سمی أحدهما فارص وثانیهما زارع - تكوین ص۳۸ .

وينسبون إلى داود أنه زنى بزوجة قائد من قواد جيشه ، ثم دبر حيلة لقتله ، فلما قتل أحمد زوجته وضمها إلى نسائه ، فولدت له سليمان - صموئيل الثاني ص١١ .

وینسبون إلی أمنون أحد أولاد داود أنه افتض بكـارة أختـه ، وعلـم داود وسكت – صموئيل الثاني ص١٣٠ . وينسبون إلى سليمان - عليه السلام - أنه ارتد في أخر عمره ، وعبد الأصنام وبني لها المعابد - سفر الملوك الأول ص١١ .

وبما أن العهد القديم مرجع لدين النصارى ، فهم يؤمنون بكل ما جاء فى أسفاره ، فهذه القبائح التي مر بيانها يؤمنون بها مثل اليهود .

إن التناقضات عند أهل الكتاب لا تحصى لكثرتها ، وقد أتينا من قبل بنصوص من التوارة تصف المولى - سبحانه وتعالى - بما لا يصح أن يوصف به ، والتوراة هي المرجع الأول لشريعتي اليهودية والنصرانية . واليوم نأتي ببعض آخر من التناقضات عند النصاري فيما يلي :

- ١- كيف عقلتم أن يكون المسيح إلها أو ابن إله ، وينزل ليعيش مع البشر
  ويترك ملكوته العالى ، وفي وسعه أن يبعث الرسل لهداية الأمم .
- ٧- كيف عقلتم أن المسيح نزل لكى يعيش ويقتل ويصلب ، لكى يطهر العصاة من خطيئة آدم ، وفي وسعه أن يطهرهم بالهداية والعفو عنهم ، بدلاً من أن يعرضهم بقتله إلى أكبر خطيئة تصغر عندها خطيئة آدم وخطايا البشر جميعا ، فهل هذا من حسن التصرف . ؟
- ٣- كيف عقلتم أن يعيش ابن الله في رحم امرأة بين الروث والدم ، وإذا كان إلها فلمن ترك ملكه ، وإذا كان ابن إله ، فمن الذي كان يدير له عمله الكوني نيابة عنه ، فهل بلغ نصيبه من الحقارة إلى درجة آثر عليها شعب بني إسرائيل وأن يتحمل عنتهم وتكذيبهم ، وأن ينهوا حياته بالإعدام ، وأين كان أبوه ؟
- ورد بإنجيل متى أن المسيح من نسل سليمان بن داود ، وأن حده فارص الـذى
  هو من نسل الزنى من يهوذا بن يعقوب فكيف عقلتم ذلك وقبلتموه ؟
- ٥- في إنجيل يوحنا أن يسوع أهان أمه في وسط جمع من الناس فهل يصح ذلك.
- ٦- أول معجزة صنعها يسوع أنه حول الماء خمرا في عرس ، وآمن به
  تلاميذه لما رأوها . فهل يرضيكم ذلك ، والخمر رأس الفسق والعصيان.
  - « إنجيل يوحنا » .

- حاء بإنجيل يوحنا ص٧ أن يسوع كذب على إخواته ، بأن قال لهم أنا
  لا أصعد فى هذا العيد إلى أورشليم ، ثم صعد خفية ، فما رأيكم فى
  ذلك . ؟
- ۸ جاء بإنجيل يوحنا ص ١٠ أن يسوع شهد بأن جميع الأنبياء الذين قـــاموا
  فى بنى إسرائيل هم سراق ولصوص، فكيف قبلتم ذلك ورضيتموه .؟
- ٩ حاء بإنجيل متى ص٢٦ أن بطرس كبير التلامية ، أنكر علاقته بإلهه
  (على زعمكم) وأقسم بأنه لا يعرفه .. فماذا تقولون فى ذلك ؟
- ١٠ جاء بـإنجيل يوحنا ص١١ أن رئيس الكهنة (قياف) الـــذى أعـــترف الإصحاح بنبوته ، كذب المسيح وحكم بقتله ، فما رأيكم فى هـذا التناقض أيصح أن يحكم نبى بقتل ابن الله ؟

وقبل أن نغلق صفحات هذه القضية نذكر هنا ما نشرته جريدة صنداى تايمز Sunday Times الصادرة في ٢٦ إبريل ١٩٨٧ صفحة ٣٢ تحــت عنوان شعاع Spectrum بقلم ريتشارد فريدمان Richard Fried Man

یقول الکاتب تحت عنوان ضخم کبیر «موسی لم یکتب کلمات الله» (۱) Moses Did Not Write The Words Of God

« ... كاد العالم المتدين إن يهتز عقيدة لدعـوى تقـول أن فصـول العهـد القديم التى تشكل الإيمان اليهودى لم يكتبها موسى .

لقد كتب واحد من الأساتذة العالميين وهو أستاذ الدراسات العليا للكتاب المقدس ويدعى «ريتشارد فريدمان» أستاذ اللغة العربية والأدب

 <sup>(</sup>۱) من الثابت والمحقق ضياع التوارة مع ضياع تابوت عهد الرب الذى استولى عليه الفلسطينيون فى عهد القضاة ، وقد أعاد تدوينها بعد العودة من السبى عزرا الكاتب ونحميا الكاهن سنة ٤٠٠ ق.م فيكون الكلام على التوارة الحالية .

حاء في سفر ارميا أن باروخ كان كاتبا لأرميا

فدعا ارميا باروخ نيريا فكتب باروخ عن فم ارميا كل كلام الرب الذى كلمه به فى درج السفر «ارميا» ٣٧ ، ٤٠٣

ومن المحتمل أن يكون ارميا مشاركا للكتبه الفريسيين المسبيين في أرض بـــابل فــى تصنيـف العهــد القديــم وفقا لرؤيتهم وهذا ما أثبته رجل من رجال اللاهوت في كتابه (التوارة تاريخها وأهدافها)

المقارن بجامعة كاليفورينا كتب يقول في كتاب حديد له بأن مؤلف العهد القديم إما أن يكون ارميا النبى أو على الأقل خادمه وحتى الآن قليل من يعرف كاتبا باسم باروخ .

ويقول «فريدمان» إنه يستند إلى حجيج أفضل من أى إنسان آخر إلى درجة قدرته على تسمية مؤلفي العهد القديم . ويقول : إن أكثر دراساته الماضية جعلته يستطيع أن يربط بين مؤلفين معينين صنفوا الكتاب وذلك للأحداث التاريخية العالمية التي جعلت لهم نفوذا وسلطة .

وإن الفصول التي يعتقد أنها موحى بها من الله قد كتبها أرميا أو باروخ تتشكل في الأحد عشر إصحاح الأولى من سفر «التثنية» وهي جزء من خطاب الوداع لموسى لبني إسرائيل قبل أن يصعد إلى حبل نبو(١) ليموت هناك.

إن الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم متضمنة سفر التثنية تشكل القواعد الأساسية لتعاليم التوراة ، وهي التي من منظور اليهودية تعتبر كلام الله المقدس نزل وحيا على موسى دون أي تغيير يذكر .

ويعتقد «فريدمان» فضلا عن سفر التثنية أن ارميا وباروخ أيضا قد كتبا الأسفار الستة التي تعقب التوراة وهي كما يلي :

من يشوع إلى القضاة صموئيل أول وثان وسفرى الملوك الأول والشانى . وأن ارميا وباروخ قد كتبا هذه الأسفار مرتين .

<sup>(</sup>۱) مما جاء في هذه الفصول تصريح موسى بقوله «لكن الرب غضب على بسببكم و لم يسمع لى بـل قـال لى الرب كفاك . لا تعد تكلمني أيضا في هـذا الأمر . إصعـد إلى رأس الفسـحة وارفـع عينيـك إلى الغـرب والشمال والجنوب والشرق وانظر بعينك لكن لا تعبر هذا الأردن» تثنية ٣ : ٢٦ ، ٢٧

ويقول فريدمان لقد كان لليهود بادئ ذى بدء نهاية سعيدة . حدث فسى عام ٥٨٧ ق.م أن البابليين قد دمروا مملكة إسرائيل وساقوا الكثيرين من اليهود للسبى .

وأن التاريخ كشف عن غباوة المؤلفين «ارميا وبـاروخ» إذ كتبـا بدايـة ونهاية حديدة في حروج بني إسرائيل من مصر .

ويعتقد فريدمان أن قيام حسن تفاهم للسياسات التي تحيط بهم وقت الكتابة ستلقى أضواءًا على مشمول ما جاء بالتوراة (١) .

يقول فريدمان إنه لا يعرف إلا النذر اليسير عن بـــاروخ ومـــا كـــابد مــن معاناة (٢) بسبب صلته بارميا الذي يشتبه في تعاطفه مع البابليين (٣) .

لقد سحن ارميا وعذب حتى أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الموت عدة مرات (٤).

إن فريدمان وعمره ٤٠ سنة له أربعة بحوث لاهويتة أقل إثارة للجدل .. قضى ١٢ سنة خلت مستقصيا عمله الأخير . وأسس نظرياته وفقا لدراسات دقيقة في الآثار القديمة المتعلقة باللغات ودراسات أدبية متضمنة دراسة وثيقة في مقارنة اللغات وأساليبها مع كتاب ارميا ذاته ومقارنته بأساليب ولغات سبعة كتب سابقة .

<sup>(</sup>۱) ناشد ارميا السلام فقال لليهود المسبيين «اطلبوا سلام المدينة التى سبتكم إليهــا وصلــوا لأحلهـا إلى الــرب لأنه بسلامها يكون لكم سلام . لأنه هكذا قال رب الجنود إله اسرائيل . لا تغشكم أنبيـــاؤكم ... لأنهــم انما يتنبأون لكن باسمى بالكذب !! . » ارميا ٢٩ ٢٩ : ٧ - ٩

 <sup>(</sup>٣) من المعلوم أن أصول بنى اسرئيل من (اور الكلدانيين) ولهـذا حـاء تذكـير «ثــم تصـرخ وتقــول أمــا الــرب
 إلهك. أراميا كان أبي فانحدر إلى مصر» تثنية ٢٦ ٥

<sup>(</sup>٤) وكان ارميا محبوسا مي دار السجر الذي في بيت ملك يهوذا .(ارميا ٣٢٪ ٢)

<sup>•</sup> ترجم هذا المقال عن صحيفة الصداى تابحز Sunday Times وعلق عليه الأخ الأنجيلي السابق إبراهيم خليل أحمد

واكتشف فى كتاب أرميا بأن باروخ كان كاتبا لا رميا وأمين سره والآن أصبح فريدمان يعتقد شخصيا أنه أول من بادر وأعلن قائلا بأن كتب العهد القديم من الممكن أن يكون قد كتبها ارميا أو باروخ .

« ورأى آخرون أن أشخاصا آخرين لم يذكروا أسماءهم »(١) .

إن المفكرين الأحرار من علماء الكتاب المقدس قد اقتنعوا لمدة مائتى سنة خلت بالأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم المعروفة بالبنتاتوك أن موسى لم ينقشها على حجارة ، وقليل من علماء الكتاب المقدس يعتبرون أن كاتبيها هم ملوك وأنبياء والتى نسبت إليهم (٢) .

ويعتقد معظم علماء الكتاب المقدس أن النصوص الكتابية قد صنفها مؤلفون كثيرون ولم تعرف هويتهم من قبل .

إن كتاب فريدمان صادف قبولا وانتشارا واسعا كما أظهر علماء الكتباب المقدس البريطانيون به اهتماما بالغا ولا يزال الغد مشحونا بالحقائق التى سوف تظهر لتزيح من أمامها ركام الأكاذيب والتحريفات التى ألصقت زورا بالوحى السماوى المقدس والتى تؤكد صدق القرآن ونبيه فى كل كلمة وحرف ...

فإلى متى ... لا يعترف المنكرون بهذه الحقيقة .. ؟

وإلى متى ... لا يحترمون العهد الذى أخذه الله على بنى آدم منذ بدء الخليقة ... ؟!

 (۲) یعتبر یشوع أول من نقش التواره و کتب هناك على الحجارة نسخة نوراة موسى التي كتبها أمام بني اسرائيل «یشوع ۲:۳۸ راجع (تثنیة ۲۷۰۸)

<sup>(</sup>۱) إن رؤية فريد مان بأنه أول من بادر وأعلن أن كتاب العهد القديم هما باروخ وارميا مثله كمثل ايليا الذى سأله ربه لماذا احتبأت؟ فقال إيليا «غرت غيرة للرب إله الجنود لأن بنى اسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وتتلوا أنبياءك بالسيف فبقيت أنا وحدى وهم يطلبون نفسى ليأخلوها «الملوك الأول ١٩: ١٤ فأحابه الله قائلا «وقد أبقيت في اسرائيل سبعة آلاف كل الركب التي لم تجمث للبعل وكل فم لم يقبله «الملوك الأول ١٩:١٨ فمنذ فحر المسيحية والذين هم على الحق المبين أعلنوا اعتراضاتهم بداما بأريوس عام ٥٣٥م ومرورا بمارتن عام ١٥٢١م وحتى يومنا هذا لكن عصفت بهم العواصف فمنهم من ينتظر

يقول « رينيه جينو » العالم الفيلسوف الفرنسي الذي عمت شهرته أنحاء العالم شرقاً وغرباً عن سبب إسلامه :

« إنه أراد أن يعتصم بنص مقدس لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه ، فلم يجد – بعد دراسة عميقة – سوى القرآن – فهو الكتاب الوحيد الذى لم ينله التحريف والتزييف لأن الله تكفل بحفظه ، وحفظه حقيقة ..

ومن آيات هذا الحفظ وعلاماته البارزة في هذا العصر .. أن ألد أعداء الإسلام في هذا العالم يذيعونه مرتلاً صباح كل يوم من إذاعاتهم .. وأعجب من ذلك . أن إسرائيل التي تعلم يقينًا مدى ما في القرآن من أدلة دامغة لكيانها المزور تحرص على إذاعة هذه التلاوة ، وتقدمها إلى المستمعين بكثير من التوفير والإحلال .. والأعجب من هذا كله أن الاتحاد السوفيتي الذي كانت تقوم فلسفته على إنكار الخالق جل شأنه ، وتحارب أي دين من الديانات التي تذكر اسمه. الاتحاد السوفيتي (١) هذا يأمر بطبع المصحف الشريف في بلاده ويقوم بتوزيعه خارج وطنه .. وإن كان الغرض من ذلك كله إيهام السذج بحياده تجاه الدين .. أو الدعاية لنفسه في شعوب المسلمين .

إننى أحتفظ فى مكتبتى بنسخة من هذا المصحف الذى طبع فى طشقند سنة ١٣٧٩هـ – ١٩٦٠م، وقد تسلمتها بحيلة من الملحق الثقافى السوفيتى حين حضر إلى مكتب شيخ الأزهر المرحوم الشيخ محمود شلتوت ليقدم له طالبين أرسلهما المفتى بابا خانوف للالتحاق بالأزهر ومعهما نسختان من هذا المصحف وكأنما أحضرهما الرجل معه استعداداً للحلف بأغلظ الإيمان إذا اقتضى الأمر ذلك - فى حالة الشك والريبة . لقد رفع الشيخ شلتوت المصحف بيده ثم قال منفعلاً : اكتب يا بنى وأشهد العالم على ما تكتب أن القرآن يقدم كل يوم دليل إعجازه وصدقه - وإلا . . هل يتصور أحد أن

<sup>( &#</sup>x27; ) نقد هلك الاتحاد السونيتي ودهب إلى عير رجعة واوربا وأميركا سيلحقان به قريبًا ﴿ ا

الاتحاد السوفيتي الذي يعلن أن «ا لله خرافة» وأن «الدين أفيون الشعب» هـ و الذي يقوم بطبع هذا المصحف .. ١٢

### **\* \* \***

وفى كل يوم .. يأتى القرآن بجديد ... وهذا الجديد ليس وحياً من السماء يضاف إلى ما استقر عليه الأمر فى حياة النبى أو بعد مماته . لقد انقطع الوحى منذ غادر الرسول (ص) دنيانا إلى الرفيق الأعلى .. وإنما الجديد الذى أعنيه هو ما يتكشف للباحثين والدارسين من أولى البصائر .. إنه الكشف عن حقائق هذا الكتاب المعجز وآياته فى الحياة والناس والكون ، وكان آخر «حديد» فى هذا الجال ما كتبه العالم الفرنسى المحقق الدكتور «موريس بوكاى » - Maurice Bucaille عن القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم .

لقد بدأ المؤلف كتابه بالاعتذار عن هذا الجهل السذى غطى على عقول أوربا تجاه الإسلام .. ولكن الرجل يلتمس العذر لهؤلاء الذين حيل بينهم وبين الحقيقة ، إذا تذكرنا الطريقة التى اتبعت فى تثقيف الأحيال الكثيرة فيما تعلق بالقضايا الدينية لدى الإنسان . وكيف فرض عليهم الجهل فى كل ما يمس الإسلام . وهكذا .. فإن مثل « الدين المحمدى » و « المحمديون » ليدل على الرغبة فى أن تظل النفوس مقتنعة بهذا الرأى الخاطئ القائل : بأن تلك معتقدات انتشرت بفضل الاستعمال السائد حتى اليوم فى التسميات جهاد رجل وأنه ليس له «بالمعنى الذى يدركه المسيحيون» مكان فى تلك المعتقدات. ولنضف أن كثيراً من معاصرينا المثقفين يهتمون بالجوانب الفلسفية والاجتماعية والسياسية فى الإسلام دون أن يتساءلوا عن التنزيل الإسلامى عصورة خاصة .. كما كان يجب عليهم أن يفعلوه ، ويرون من البديهيات أن محمداً صلى الله عليه وسلم قد اعتمد على ما سبقه ، وذلك بقصد استبعاد قضية الوحى منذ البدء» ص٢٠

وإننا لنأسف حقاً لذلك الموقف الـذى يهـدف إلى تـبرير الاحتفـاظ فى نصوص التوراة والإنجيل ببعض المقاطع الباطلة خلافاً لكــل منطـق .. إن ذلـك

يسئ كثيراً إلى الإيمان با لله لدى بعض العقول المنقفة .. ومع ذلك فقد أثبتت التجربة أنه إذا كان بعضهم قادراً على فضح بعض مواطن الضعف من هذا النوع فإن الغالبية من المسيحيين لم تدرك حتى الآن وجود هذا الضعف ، وظلت في جهالة تامة من أمر هذا التناقض مع المعارف الدنيوية المشهورة التى تعتبر غالباً من المعارف السياسية جداً .. ص١٠٠

وهناك فرق جوهرى بين المسيحية والإسلام فيما يتعلق بالكتب المقدسة، ونعنى بذلك فقدان نصوص الوحى الثابت لدى المسيحية ، فى حين أن الإسلام لديه القرآن الذى هو وحى منزل وثابت معاً .

فالقرآن هو الوحى الذى أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق حبريل ، وقد كتب فور نزوله ، ويحفظه ويستظهره المؤمنون عند الصلاة وبخاصة فى شهر رمضان ، وقد رتب فى سور بأمر من محمد صلى الله عليه وسلم ، وجمعت هذه السور فور موت النبى (ص) وفى خلافة عثمان (من السنة الثانية عشرة إلى السنة الرابعة والعشرين التالية لوفاة محمد صلى الله عليه وسلم) ، لتصبح ذلك النص الذى نعرفه اليوم .

أما الكتاب المسيحى المقدس فإنه يختلف بشكل بين عما حدث بالنسبة الإسلام. فالإنجيل يعتمد على شهادات بشرية متعددة وغير مباشرة ، وإنسا لا غلك مثلاً أية شهادة لشاهد عيان لحياة عيسى - خلافاً - لما يتصوره الكثير من المسيحيين ولقد كانت مقابلة نصوص الكتب المقدسة بحقائق العلوم - موضوع تفكير الإنسان في كل العصور - ولكن تطور العلم كشف المفكرين عن وجود نقاط خلاف بين الاثنين ، وبهذه الطريقة خلق ذلك الوضع الخطير الذي جعل اليوم مفسرى التوراة والأناجيل يناصبون العلماء العداء .. إذ لا يمكن في الحقيقة أن نقبل بأن رسالة إلهية تنص على واقع غير صحيح بالمرة .. وبناء على ذلك فليس هناك سوى إمكانية واحدة للتوفيق صحيح بالمرة .. وهي عدم قبول صحة المقطع الذي يقول في التوراة بأمر غير مقبول علمياً ص ١١.

«... وإن دراسة نص القرآن في العصر الحديث لم تكشف عن الحاجة إلى إعادة النظر في هذا ، وسوف نرى فيما بعد أن القرآن يثير وقائع ذات صفة علمية ، وهي وقائع كثيرة جداً – .. وبفضل الدراسة الواعية للنص العربي استطعت أن أحقق قائمة أدركت بعد الانتهاء منها ، أن القرآن لا يحتوى على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم » !!!

لقد أحرت مجلة «المعرفة» التونسية حواراً مع المؤلف لبيان السبب الذى من أحله ألف هذا الكتاب ، وعن الظروف التي دفعت الإخراجه وكتابته على هذا النحو . وقد رأيت في هذا الحديث إضافة مهمة ينبغي ألا تهمل ونحن بصدد عرض هذا الكتاب لأن قيمة المكتوب والكاتب ترتفع قيمة وثقة حين تدرك نبل الغاية الدافعة إلى البحث، وصدق النية الحافزة إلى التوضيح والشرح.

سؤال : كيف بدأت فكرة تأليف الكتاب ؟

• إن الناس لا يتصورون أن عاملاً يدوياً (لأنى عامل يسدوى باعتبار أنى حراح) ينكب على تعلم العربية ثم على دراسة القرآن والإنجيل دون مناسبة . والحق أنى صادفت فى فرنسا بعض المسلمين المستنيرين والمثقفين ، الذين بينوا لى أن معلوماتى حول الإسلام خاطئة نظراً للتربية المسيحية التى تلقيتها فى طفولتى ، ونظراً لمطالعاتى المشتبهة لبعض الصحف والمحلات ولقد أدركت أثناء محادثاتى مع هؤلاء الأشخاص مدى الحاجز الكبير الذى يفصلنى عن المعرفة الحقيقية للإسلام ..

لذا بدأت وأنا فى الخمسين بتعلم العربية ولما أحسست بقدرتى على فهم القرآن فتحته وبدأت فى دراسته دون أى فكرة مسبقة ودون أن تخامرنى أبـداً فكرة تأليف كتاب .

وصادفت أثناء قراءاتي بعض النظريات العلمية الحديثة التي تتنافي تماماً مع الأقوال التي تصرح بأن محمداً هو الذي ألف القرآن بإرشاد من بعض الأحبار

أو الرهبان . ولقد دهشت لما ورد في القرآن من نظريات فبدأت بجمعها دون أى معتقد ديني بل كان موقفي أولاً علمياً بحتاً.

ولما أنهيت قراءة القرآن ، توصلت إلى نتيجة وهي : أنه من المستحيل أن يكتب إنسان في القرن السابع ميلادياً كل هذه الحقائق المجهولة آنذاك .

هكذا بدأت فكرة الكتاب . وهو حسب رأيي أول كتــاب يؤلفـه غربـي حول هذا الموضوع .

وبما أنى أردت أن يكون البحث عميقاً رأيت أن أقوم بدراسة مقارنة مع التوراة والإنجيل ، وهكذا ولد الكتاب .

سؤال: توصلت فى آخر كتابك إلى نتيجة وهى : ضرورة التسليم بصحة الإسلام، فما معنى هذا ؟

- إن إعلان الإسلام يعنى التصريح بأن القرآن كتاب موحى به (ولم يؤلفه بشر) وان محمداً رسول الله ولا أرى هنالك موقفاً آخر . لكن موقفى كان أولاً موقفاً فكرياً . ولقد كنت أتحنب في كل اتصالاتي وتصريحاتي طرح الموضوع من وجهة النظر الدينية العقائدية . وهذا ما فعلته أمام الأكاديمية الطبية بفرنسا منذ سنة حين طرحت مشكلة المعطيات الفيزيولوجية والجنينية في القرآن وقلت وقتها إنه لا يوجد شرح لوجود مثل هذه المعطيات الصحيحة في القرآن إذا اعتبرنا أنه كتاب منزل ، ولقد توصلت إلى هذه النتيجة كنهاية لبحثي و لم توجهني هي وهذا ما أقصده عندما أقول إن موقفي كان فكرياً بالدرجة الأولى .

سؤال: هنالك صعوبة كبيرة تحول دون التفاهم مع الأوروبيين حول موضوع الدين. ذلك أن الألوهية والمفاهيم المتصلة بها تتسم في عقـل الغربي بسمة الغموض فهل ما زالت هذه الصعوبات قائمة ؟ وما العمل لإزالتها ؟

- اعتقد أولاً: أن هنالك تغيراً جذرياً في موقف المسيحيين وهذا التغير نتيجة مباشرة مجمع الفاتيكان الثاني (Council II Vatican) فهذا الجمع دشن الانفتاح على الديانات الأخرى. وهنالك نشرة أصدرها الفاتيكان وأشرت إليها في كتابي وعنوانها «توجيهات حول الحواريين المسيحيين والمسلمين » ، وما مؤتمرات التقارب بين الإسلام والمسيحية إلا نتيجة لمجمع الفاتيكان الثاني. إذن وللعودة للسؤال: هنالك تحول جذرى بطئ ولكنه أكيد. ولقد جاء من القمة و لم يمس القاعدة إلا جزئياً. هذا التحول يتمثل أساساً في الاعتراف بالإسلام كدين (١) من طرف الفاتيكان.

ولابد من دعم هذا التحول وتشجيعه من طرف المسلمين ، الذيب يتحملون مسؤولية التعريف بدينهم تعريفاً صحيحاً وذلك من خلال الكتب والدراسات والمحاضرات حتى يدرك الغربيون أن ما يعرفونه عن الإسلام خطأ تماماً . هذا هو دور المسلمين فإذا وقع تزييف مقصود أو غير مقصود ، عليكم أنتم المسلمون توضيح الحقيقة هنالك مثلاً مشكلة «الله» ففي ترجمات القرآن بالفرنسية نحد كلمة (Dieu) أو كلمة بالفرنسية نحد كلمة (Allah) بينما يجب أن نجد كلمة (Dieu) أو كلمة (God)

وهناك مثال آخر: لى كثير من الأصدقاء الذين يتصورون أن الإسلام يرفض السيد المسيح ولقد أفهمتهم الحقيقة وهى أن الإسلام يعتبر عيسى نبياً مثله مثل باقى الأنبياء ولقد أطلعتهم على بعض الترجمات واقتنعوا.

بعض الحقائق البديهية بالنسبة لكم مجهولة تماماً عند بعض المثقفين . ولـو اطلعتم على الشبهات التي تجول في أذهان المثقفين لاستغربتم .

سؤال : هل يمكن اعتبار كتاب القرآن والإنجيل والعلم آخر أبحاثكم ؟

<sup>(</sup>١) أي دين كغيره من الاديان التي لا صلة لها بالوحي.

- بعد إتمام الكتاب كان من الضرورى أن يسترجم إلى العربية ولقد قمام بذلك أحد المصريين المقيمين بفرنسا وسيصدر قريباً عن دار المعارف<sup>(۱)</sup> ولقد ترجم بعد ذلك للإنجليزية . كل هذا يمثل عملاً كبيراً حال دون التفكير في عمل حديد ، ثم أنت تعلم أن الأعمال الجدية تحتاج إلى وقت طويل .

سؤال: يرى بعض المفكرين المسلمين أن شرح القرآن على ضوء العلوم أمر خطير على العقيدة ، ذلك أن الحقائق العلمية عرضة للتحوير أو ربما للتغيير. فما رأيكم ؟

- اسمح لى بالعودة إلى عنوان الكتاب القرآن والتوراة والإنجيل والعلم وهنالك عنوان تحتى وهو: دراسة على ضوء المعلومات - أو المعارف الحديثة - ولابد أن أشير إلى أن كلمة علم (Science) تعنى الظاهرة العلمية وهى ما لا يتغير أو النظرية العلمية وهى شرح الظاهرة العلمية وهى ما يتغير .

وهاك المثال التالى: دوران الأرض حول الشمس أو دوران القمر حول الأرض - هذه ظواهر ثابتة لن تتغير (إلا إذا أراد الله ذلك) أما شرحنا لها فهو المتطور . وهذا مثال آخر : التناسل البشرى الظاهرة الموجودة علمياً ولا تتغير أما معلوماتنا حولها فهى المتطورة وفى كتبابى أشير إلى أن القرآن يؤكد الظاهرة العلمية لا النظرية . فالقرآن ليس كتاباً فى العلوم وإن كان يشير إلى ظواهر علمية ثبت وجودها فيما بعد : إذن فليس هدفى أن تثبت العلوم صحة القرآن . فالدراسة العلمية موازية للقرآن فقط . وكل من ظن أن هدفى هو إثبات صحة القرآن على ضوء الاكتشاف العلمي يكون مخطئاً ، لأن هذا العمل يكون عملاً دينياً عقائدياً وسبق وأن صرحت لك أن موقفى كان من منطلق فكرى علمي بحت يثبت أن العلم يوازى القرآن لا أن العلم يثبت صحة القرآن .

سؤال: وقضية الأحاديث النبوية ؟

<sup>(</sup>١) وقد صدر الكتاب فعلاً عن دار المعارف.

- كنت انتظر هذا السؤال . إن هذا الموضوع موضوع شائك وأود أن أؤكد قبل كل شئ أنه ليس لى تصور حاص للحديث ولا أدعى أنى سأضيف شيئاً للعلم الحديث .

ولقد حوورت مع الأستاذ معروف الدواليبي (من سوريا) الفصل المحصص للأحاديث في الترجمة العربية ، وكل ذلك لتوضيح موقفي للمسلمين وسيصدر هذا التحوير في الطبعة الفرنسية الخامسة .

هنالك حقيقة تعرفونها وهى أن الأحاديث متفاوتة من حيث الصحة . فمنها الصحيح والضعيف والموضوع . ومن ناحية أخرى يمكننى أن أقسم الأحاديث إلى أحاديث ذات صبغة مقدسة وأحاديث تتعلق بأمور دنيوية . وفي حادثة تلقيح النخل أكد الرسول ما معناه أنه على المسلمين أخذ عقائدهم عنه ، أما فيما يتعلق بأمور دنياهم فقد يكونون هم أدرى . قلت كل هذا لأثبت أنه من الأحاديث ما ليس بصحيح (بينما لا توجد آيات ضعيفة أو موضوعة) وأن الخلاف يدور حول الأحاديث المتعلقة بالأمور الدنيوية والتي قد لا تكون صحيحة . هذا هو رأيي ورأى الأستاذ معروف الدواليبي .

سؤال: سؤال ذو صبغة عامة: هل تتوقع أن تساعد هذه العقلية الموضوعية التي تسود كتابك على نهضة إسلامية ؟

- إنى لا أعتبر نفسى نموذجاً أو قدوة وعلى المسلمين الإجابة على هذا السؤال .

سؤال : فكيف تشرحون إذن أن كتابك لم يكتبه مسلم ؟ بل صــدر عـن إنسان تلقى ثقافة أوروبية .

- لكى يدرس الإنسان موضوعاً مثل موضوعى الذى درسته لابد من التأكيد على نقطة الانطلاق ، فالزاوية التى ينظر من خلالها الدارس للموضوع يجب أن تكون متحررة من كل الأفكار المسبقة . أعطيك مثالاً على ذلك ، فالطبيب يستفيد فى كثير من الأحيان من آراء بعض الناس الذين ينظرون

للمشكل بطريقة تكون ربما أشمل من طريقة الطبيب . فالذى ينظر للمشكل من الخارج يشاهد ربما أكثر ممن يشاهده من الداخل .



ونعود بعد ذلك إلى الكتاب ..

لقد بدأ المؤلف كتابه بسؤال عن العهد القديم فقال:

من هو مؤلف العهد القديم ؟ كم من قراء العهد القديم الذين قد يطرح عليهم السؤال ولن يجيبوا إلا بترديد ما قرءوا في مقدمة كتابهم العهد القديم ؟ كم من القراء سيردد أن مؤلف هذه الكتب هو الرب برغم أنها كتبت باقلام بشر ألهمهم الروح القدس ؟ ص١٧ .

ولكن .. إذا حدث ورجع القارئ إلى المؤلفات التي كتبها بعض رجال الدين - للخاصة - وليس لعامة الجمهور - فسيكتشف أن مسألة أسفار الكتاب المقدس مسألة أكثر تعقيداً مما كان يظن بداءة ، وإذا استوضح « طبعة الكتاب المقدس الحديثة » التي ترجمت إلى اللغة الفرنسية - فإنه سيكتشف أن نبرة الحديث مختلفة حداً ، وسيدرك أن العهد القديم كالعهد الجديد - يشير مشاكل لا يخفى المفسرون عناصرها التي تسبب النزاع . ص١٨٨ .

ويشير إدموند حاكوب (Edmond Jacob) إلى أنه في البدء لم يكن هناك نص واحد فقط ، بل كان هناك تعدد في النصوص ، وبعد أن يتناول المؤلف حقيقة هذه النصوص بالتحقيق والشرح والسند والتاريخ ينتهي إلى القول به «ضخامة ما أضافه الإنسان إلى العهد القديم - وبهذا أيضاً يتبين للقارئ التحولات التي أصابت نص العهد القديم من نقل إلى نقل آخر ، ومن ترجمة إلى أخرى بكل ما ينجم حتماً عن ذلك من تصحيحات جاءت على أكثر من ألفي عام . ص ١٩٠٠

يقول المؤلف:

فى سفر التكوين توجد أكثر المتناقضات وضوحاً مع العلم الحديث وتمس هذه التناقضات ثلاث نقاط جوهرية :

أولاً : خلق العالم ومراحله .

ثانياً : تاريخ خلق العالم وتاريخ ظهور الإنسان على الأرض .

ثالثاً : رواية الطوفان .

وقد لاحظ الأب ديفو (R.p.Duvaux) مدير مدرسة الكتاب المقدس أن سفر التكوين يبدأ بروايتين عن الخلق كل منهما موضوعة إلى جانب الأحرى، وتحتل الرواية الأولى – الإصحاح الأول والآيات الأولى – من الإصحاح الثانى – أنها بناء يتكون من أخطاء من وجهة النظر العلمية ، ولابد من القيام بنقدها فقرة فقرة . ص ٤١.

ثم يتابع المؤلف شرحه للتناقض والتحبط الغريب . في قصة الخلق – كما تنص عليه هذه الرواية ، ثم ما تشتمل عليه هذه الرواية من تناقضات مع الرواية الثانية .

وينتقل المؤلف بعد ذلك إلى قصة (تاريخ خلق العالم وتاريخ ظهور الإنسان على الأرض) فيفند علمياً - كل أقوال هذه الأسفار التي تحدد بدء تاريخ خلق العالم منذ ٥٧٣٦ سنة ولكي تكون أكثر قرباً من الحقيقة : لنقل : إن خلق العالم بحسب هذا التقدير العبرى يحدده تقريباً بسبعة وثلاثين قرناً قبل الملاد .

# ثم يتساءل المؤلف قائلاً:

ماذا يعلمنا العلم الحديث ؟ .. عسيرة هنا الإجابة عما يتعلق بتكون الكون ، وكل ما يمكن ترقيمه هو «عصر تكون النظام الشمسي» الذي يمكن تحديده زمنيا بتقريب مرض . ويقدر الزمن الذي يفصلنا عن تكون النظام الشمسي بأربع مليارات ونصف من السنوات .. ص٤٧ .

ثم ينتقل المؤلف بعد ذلك إلى قصة الطوفان لكشف تناقضات هذه القصة بوجود مصدرين متميزين بشكل جلى : أى كما وقعت فى «نصوص التوراة» فالإصحاحات ٢ ، ٧ ، ٨ من سفر التكوين مكرسة لرواية الطوفان ،

وبشكل أدق هناك روايتان غير موضوعتين حنباً إلى جنب .. إنما تنفصلان فى مقاطع متداحلة كل فى الآخر ، وبمنطق ظاهر فى تعاقب مختلف الأحداث .. والحقيقة أن فى هذه الإصلاحات الثلاثة تناقضات صارخة ..

هنا أيضاً تتعلل هذه المتناقضات بوجود مصدرين متميزين بشكل حلى : أى المصدر اليهوى (نسبة إلى يهوه) والمصدر الكهنونى . وقد رأينا أن هذين المصدرين يشكلان تجميعاً متنافراً فقد قطع كل نص أصلى إلى فقرات أو عبارات وهذا مع تعاقب عناصر كل مصدر مع عناصر المصدر الآخر ، بحيث ننتقل من مصدر لآخر في الرواية سبع عشرة مرة وذلك خلال مائة سطر تقريباً من النص .

ولنضف أيضاً أن للطوفان حسب هذه النصوص مدتين مختلفتين إذ تقول الرواية " اليهوية " أربعون يوماً فيضاناً – على حين يقول النص الكهنوتى – مائة وخمسون يوماً فيضاناً .

ثم ينتقل المؤلف إلى تاريخ هذا الحادث كما تقول التوراة والتي تقول إن نوحاً قد ولد بعد ١٠٥٦ عاماً من آدم -و-٢٩٢ عاماً من ميلاد إبراهيم ولما كان الطوفان قد شمل كل الأرض وكل الأحياء فمعنى هذا أن البشرية ولدت من حديد بعد هذا الحادث - بحيث إنه عندما يولد إبراهيم بعد ذلك بحوالى ثلاثة قرون فإنه يجد الإنسانية قد أعادت تكوين نفسها في مجتمعات فكيف يمكن لإعادة البناء هذه أن تتم في زمن قليل إلى هذا الحد ؟ إن هذه الملاحظة البسيطة تنتزع عن النص أية معقولية .

أكثر من ذلك - فإن الوقائع التاريخية تثبت استحالة اتفاق الرواية مع المعارف الحديثة - والواقع أن عصر إبراهيم يحدد بالسنوات ١٨٠٠-١٨٥٠ - ق.م تقريباً . فإذا كان الطوفان قد حدث قبل ثلاثة قرون من إبراهيم - كما يوحى بذلك سفر التكوين فإن الطوفان يقع في القرن ٢١ أو ٢٢ ق.م وهذا العصر كانت قد ظهرت من قبله في نقاط مختلفة من الأرض حضارات

انتقلت أطلالها للأجيال التي تلتها ، وعلى سبيل المثال فهده الفترة بالنسبة لمصر هي التي تسبق الدولة الوسطى (٢١٠٠ق. م) وهذا بالتقريب هو تاريخ الفترة الوسطى قبل الأسرة الحادية عشرة ، وفي (بابل) أسرة أور الثالثة ومن المعروف حيداً أنه لم يحدث انقطاع في هذه الحضارات ، وبالتالي لم يحدث إعدام يخص البشرية برمتها كما تقول التوراة ، وبالتالي فلا يمكن اعتبار روايات التوراة روايات حقيقية كما أنه من غير الممكن تصور (إله) يعلم الناس بأوهام متناقضة ، وطبيعي أن يثير ذلك وحود تحريف بواسطة البشر . ص (٥٢-٥٣-٥٥) .

ثـم انتقـل المؤلـف بعـد ذلـك إلى «العهـد الجديـد» أو مـا يعـرف بالأنــاجيل الموحودة بين أيدى المسيحيي ، وقد استهل المؤلف كلامه في هذا الموضوع قائلاً:

«كثيرون من قراء الأناجيل يشعرون بالحرج بل بالحيرة عندما يتأملون في معنى بعض الروايات أو عندما يقارنون روايات مختلفة لحدث واحد مروى في كثير من الأنساجيل. وتلسك هسى الملاحظة التسى يقدمها الأب روجسى (R.Roguct) في كتابه «مقدمة إلى الإنجيل»

«إن التجربة الثرية التى اكتسبها هذا الكاتب حيث إنه كان لسنوات طويلة مكلفاً بالرد فى جريدة أسبوعية كاثوليكية على قراء الأناجيل الذين تحيرهم النصوص .. هذه التجربة قد سمحت له أن يدرك مدى أهمية الاضطرابات التى يشعر بها قراء الأناجيل ، ويلاحظ أن طلبات الشرح التى يبعث بها محدثوه الذين ينتمون إلى أوساط اجتماعية وثقافية شديدة التنوع ، وتنصب على نصوص يراها القراء مبهمة غير مفهومة بل ، حتى متناقضة وعبثية أو فاضحة ..» ص ٢٥٠

لقد تعرض المؤلف لتاريح (كتابة الأساجيل) و تأليفها في حوالي أربعين صفحة من كتابه هذا (٦٥-: ١). وانتهى من هده الدراسه التاريحية بما يشبه الرفض لأكثر ما جاء في هذه الأناجيل بعد أن بناور بالبحليل كل إبحيل

من هذه الأناجيل المعروفة على حدة : من حيث الكاتب ومن حيث الموضوع ومن حيث الموضوع ومن حيث الشكل الذى كتب به هذا الإنجيل أو ذاك . ونتيجة لذلك - كما يقول المؤلف - فإننا لم نعد متأكدين مطلقاً من أننا نتلقى كلمة المسيح بقراءة الإنجيل . (ص٩٨) .

ثم يضرب المؤلف لذلك مثلاً بنسب المسيح عليه السلام:

إن البديهية الأولى في هذه القضية أن يكون نسب المسيح من جهة أمه - إن كان يجب أن يكون له نسب - لأنه (أى المسيح) جاء من غير أب وولدته أمه من غير زوج ، ولكن الأناجيل تتعرض لنسب المسيح من جهة الأب وتذكر لهذا النسب سلسلة تبدأ أحياناً من إبراهيم عليه السلام وأحياناً من آدم أبى البشر وهي في هذا وذاك تذكر أسماء تختلف من هذا الإنجيل إلى هذا الإنجيل . ويزيدنا المؤلف إيضاحاً فيقول :

يحتوى كل من الأناجيل الأربعة على عدد هام من الروايات التى تسرد أحداثاً قد تكون مذكورة في إنجيل واحد فقط ، أو تذكر في عدة أناجيل ، أو فيها كلها ، فإذا كانت مذكورة في إنجيل واحد فقط ، فإنها تطرح مشاكل هامة . وعلى هذا .. ففي حالة ما يكون (الحدث) بعيد المرمى ، فإن القارئ يدهش أن مبشراً واحداً فقط ذكره ، وعلى سبيل المثال : «صعود المسيح إلى السماء» يضاف إلى ذلك أن كثيراً من الأحداث مسرود بشكل عنتلف ، وأحياناً بشكل مختلف حداً لدى اثنين أو أكثر من المبشرين ، وكثيراً ما يدهش المسيحيون عندما يكتشفون وجود هذه المتناقضات بين الأناجيل . وصور المسيحيون عندما يكتشفون وجود هذه المتناقضات بين الأناجيل .

ثم يتعرض المؤلف بعد ذلك لروايات الأناجيل حول قيامة المسيح من القبر ، وما صاحب ذلك من روايات غير طبيعية ، ويعطينا الأب «روجى» في كتابه «مقدمة إلى الإنجيل» أمثلة على الاختلاط والفوضى والتناقض الـذى يسود هذه الروايات فيقول .

« لا تتطابق تماماً فى الأناجيل الثلاثة المتوافقة قائمة النساء الآتيات إلى القبر إلا امرأة واحدة فى إنجيل يوحنا وهى «مريم المجدلية» ولكنها تتحدث بضمير الجماعة كما لو كانت لها رفيقات ، فهى تقول «لا نعرف أين وضعوه» أما فى إنجيل «متى» فملاك هو الذى يعلن للنساء أنهن سيرين المسيح بالجليل . ولكن المسيح بعد لحظة يقابلهن على مقربة من القبر .. والواقع أن لوقا لا يشير إلا إلى ظهور المسيح ثلاث مرات بعد قيامته .. أما يوحنا فيقول .. إنه ظهر مرتين على ثمانية أيام بمجمع بيت المقدس . ثم فى المرة الثالثة يظهر بالقرب من البحيرة . وأما متى فإنه يتحدث عن مرة واحدة لظهور المسيح بالجليل .. وكل هذه الأمور تتناقض مع إشارات ظهور المسيح الموجودة فى رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس .. إذ يقول : إنه ظهر لأكثر من خمسمائة شخص فى وقت واحد يضاف إلى ذلك أن هناك ظهر لأكثر من خمسمائة شخص فى وقت واحد يضاف إلى ذلك أن هناك المسيح لبولس ، وبين ما يقوله لنا بولس عن ذلك بشكل موجز .. » المسيح لبولس ، وبين ما يقوله لنا بولس عن ذلك بشكل موجز .. »

ثم ينتقل المؤلف بعد ذلك إلى (أحاديث المسيح الأخميرة» أو الفار قليط ( Paracllet ) في إنجيل يوحنا ويقول متسائلاً :

« كيف يمكن أن نشرح الغياب التام في أناجيل متى ومرقص ولوقا لرواية الوداع المؤثر الذي يحتوى على الوصية الروحية للمسيح ؟

هل كان النص موجودا أو لاً عند المبشرين الثلاثة الأولين .. ؟

أَلَمْ يَحَذَفَ فيما بعد ؟ ولماذا ؟ ولنقل فورا إنه لا يمكن الإتيان بأية إجابة»

وها هى ذى الفقرات الجوهرية فى هذه الخطبة حسب الترجمة المسكونية للعهد الجديد :

« إذا كنتم تحبوننى فستعملون على إتباع أوامرى وسأصلى لـــلأب الــذى سيعطيكم ( Paracllet ) آخر ما معنى هذه الكلمة ؟ إن النص الذى نملك حالياً لإنجيل يوحنا يشرح معناها بالألفاظ التالية: الـ (Paracilet) الروح القدس الذى سيرسله الأب باسمى سيبلغكم كل شئ ، وسيجعلكم تتذكرون كل ما قلته لكم «هو نفسه سيشهد لى » .

« رحيلي فائدة لكم ، لأنني إذا لم أرحل (فالفار قليط) لن يأتي إليكم وعلى العكس فإذا رحلت فسأبعث به إليكم » .

وعندما يقول المسيح حسب إنجيل يوحنا «سأصلى لله وسيرسل لكم (فار قليط) آخر » فهو يريد بالفعل أن يقول : إنه سيرسل إلى البشر « وسيطاً آخر » كما كان هو وسيطاً لدى الله وفي صالح البشر في أثناء حياته على الأرض.

إذن فالمسيح يصرح بأن الله سيرسل فيما بعد كائناً بشرياً على هذه الأرض ، ليؤدى الدور الذى عرف يوحنا ، ولنقل بالتصار : إنه دور نبى يسمع صوت الله ، ويكرر على مسامع البشر رسالته .. ذلك هو التفسير المنطقى لنص يوحنا إذا أعطينا الكلمات معناها الفعلى » . (ص١٢٧ - ١٢٧) .

فمن يكون هذا النبي أو الكائن البشرى الذي يحمل رسالة الله بعد المسيح ؟ إنه النبي العربي محمد طبعاً .

وبعد أن ينتهى المؤلف من عرضه لنصوص العهدين «القديم والجديد» على ضوء المعارف العلمية الحديثة ينتقل إلى القرآن الكريم ثم يقارن .

فيعرض في حوالي مائمة صفحة (١٣٥ - ٢٣٧) قصة خلق السموات والأرض ، والنظام الشمسي ، والمحرات والنجوم ، وعلم الفلك ، وتعاقب الليل والنهار ، وتطور العالم السماوى ، وغزو الفضاء ، وطبيعة الأرض ، والبحار ، وعالمي النبات والحيوان والتوازن المذي يتحكم في عالم النبات ، والتناسل في عالم الحيوان ، وتأملات خاصة بالنحل والعناكب والطيور ،

وأصول مكونات لبن الحيوان والتناسل الإنساني ، وتطور الجنين في الرحم ، ثم ينتهي المؤلف من ذلك كله إلى تصديق كل ما جاء به القرآن تجاه هذه الظواهر العلمية ، وإلى مطابقة ذلك للحقيقة وإلى رفض كل محاولة للتشكيك في قدسية القرآن وصدقه وقبوله .

لقد مررت سريعاً تجاه هذه الظواهر العلمية ولم أشأ التعليق عليها بإضافة فالظواهر العلمية لم تكن - بالدرجة الأولى - هي الغاية من عرض هذا الكتاب وتقديمه وإنما الغاية الأسمى في نظرى - كمسلم - هي تأكيد ما جاء به القرآن نصاً وحقيقة ، وأنه وحي الله المنزل على صفيه وحبيبه ، لأن ما يهم المسلم بالدرجة الأولى هو إيمانه ويقينه ، ولا يطمع مسلم اليوم في شئ أكثر من هذه الشهادة التي يقدمها إليه رجل على غير ملته ودينه ، غير أني أستأذن القارئ في عرض نموذج واحد لهذا التفسير العلمي الذي ذكره المؤلف في كتابه ، واستأذنه كذلك في اختيار قصة تطور الجنين كمثال لكل ما اشتمل عليه الكتاب في كل أبوابه .

# يقول المؤلف :

« إن تطور الجنين في الرحم كما يصفه القرآن يستجيب تماماً لما نعرف اليوم عن بعض مراحل تطور الجنين ، ولا يحتوى هذا الوصف على أية مقولة يستطيع العلم الحديث أن ينقدها ، إذ يقول القرآن إن الجنين بعد مرحلة التشبث ، وهو التعبير الذي رأينا إلى أي حد هو مؤسس على الحقيقة ، يمر علم «المضغة» (أي اللحم الممضوغ - ثم يظهر بعد ذلك النسيج العظمى الذي يغلف باللحم) .

«ثم حلقنا النطفة علقة ، فخلقنا العلقة مضغة ، فخلقنا المضغة عظاماً ، فكسونا العظام لحماً» المؤمنون ١٤) .

المضغة تشير إلى ما يشبه اللحم الممضوع ، أما اللحم فيعنى اللحم النضر، ويستحق هذا التمييز الالتفات ، إذ أن الجنير في مرحلة أولى من تطوره كتلة

صغيرة تبدو فعلاً للعين المحردة كلحم ممضوغ ، ويتطور الهيكل العظمى فى هذه الكتلة وبعد أن تتشكل العظام تتغطى بالعضلات ، والمعروف أن بعض الأجزاء فى أثناء مدة تطور الجنين تبدو غير متناسبة مع ما سيكون عليه الفرد فى المستقبل ، على حين تظل أجزاء أخرى متناسبة ، وذلك هو معنى «مخلق» وهى تعنى «مشكل» بنسب ، وقد جاءت الآية الخامسة من سورة الحج تشير إلى هذه الظاهرة ﴿ ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة ﴾ ، ثم يذكر القرآن بعد ذلك ظهور الحواس والأحشاء ﴿ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ﴾ (السجدة ٩) وتشير أيضاً إلى تشكل الجنس ..

﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجِينَ الذَّكُرُ وَالْأَنْثَى ، مَنْ نَطِّفَةً إِذَا تَمْنَى ﴾ (النجم ١٥-٢٦).

وكما قلنا فلابد من مقارنة كل هذه المقولات القرآنية بالمعلومات التى تثبت فى العصر الحديث ، ولكن من المهم أيضاً مقابلتها بالمعتقدات العامة فى هذا الموضوع والتى كانت سائدة فى عصر التنزيل حتى ندرك إلى أى حد كان معاصرو هذه الفترة بعيدين عن حيازة معلومات تشبه تلك التى يعرضها القرآن فى هذه المسائل ، وليس هناك أدنى شك من أن هؤلاء المعاصرين للتنزيل لم يعرفوا فى ذلك العصر تفسير هذا الوحى مثلما ندركه نحن اليوم ، والواقع أن المتخصصين لم يكتسبوا معرفة واضحة إلى حد ما عن هذه المسائل والواقع أن المتخصصين لم يكتسبوا معرفة واضحة إلى حد ما عن هذه المسائل والأفكار النظرية هى قاعدة مختلف المعتقدات فى هذا الموضوع .. إن المرحلة والأفكار النظرية هى قاعدة مختلف المعتقدات فى هذا الموضوع .. إن المرحلة الحاسمة فى تاريخ علم الأجنة بدأت بدعوى «هارفى» الذى قال سنة ١٦٥١ بأن كل شئ حى يأتى أولاً من بويضة ، وأن الجنين يتخلق تدرجاً .. لقد ساعد اختراع المجهر على هذه المعرفة .. وبرغم ذلك فقد كان النقاش دائراً حول دورى كل من البويضة والحيوان المنوى .

ولكن القرآن حسم هذا الأمر بحقائق علمية ثابتة، وبألفاظ بسيطة. حسم هذه الأمر بحقائق علمية ثابتة، وبألفاظ بسيطة. حسم هذه القضية التي أنفق الناس مئات من السنين لمعرفتها ... (ص٢٣٢-٢٣٣) .

لقد عقد المؤلف مقارنة بين رواية التوراة لقصة الطوفان وبين رواية القرآن لهذه القصة فالتوراة تقول: «إن الطوفان كان عاماً لبنى البشر جميعاً» الأمر الذى نفته الدراسات العلمية الحديثة والواقع.

بينما يقول القرآن بأن «الطوفان» كان عقاباً نزل بشكل حاص على شعب نوح، وهذا يشكل الفرق الأساسي الأول بين الروايتين .

أما الفرق الجوهرى الثانى فهو : أن القرآن – على عكس التـوراة – لا يحدد زمن الطوفان ولا يعطى إشارة عن مدى الكارثة نفسها .

والقرآن يحدد بشكل صريح محتوى سفينة نوح - فقــد أعطى اللــه أمراً لنوح بأن يضع في السفينة كل ما سيعيش بعد الطوفان .

﴿ ... احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ... ومن آمن وما آمن معه إلا قليل ﴾ .

ولا تشير التوراة إلى هؤلاء من بين ركاب السفينة ، فالتوراة – في الواقع – تقدم ثلاث روايات عن محتوى السفينة .

- على حسب الرواية الكهنوتية نوح وأسرته دون استثناء وزوج من كل نوع .
- على حسب الرواية اليهوية هناك تمييز من ناحية بين الحيوانات الطاهرة والطيور وبين الحيوانات النحسة من ناحية أخرى .
- على حسب روايات «يهويه» معدلة زوج من كل نوع طاهر أو بحس ، وتقول التوراة بأن المكان الذى جنحت إليه السفينة نحو جبل «أرارات» أما القرآن فيقول إنه «الجودى» ، وهذا الجبل هو قمة جبال أرارات بأرمينيا .. في نهاية الأمر فالاختلافات بين رواية القرآن ورواية التوراة موجودة .. ولكن إذا كان بالإمكان التحقق من معطيات الكتب المقدسة .. يصبح واضحاً تمام الوضوح عدم إمكانية اتفاق رواية التوراة في تقديمها للطوفان بزمنه ومدته مع

مكتسبات العلوم الحديثة ، وعلى العكس من ذلك فإن رواية القرآن تتضح خالية من أي عنصر مثير للنقد الموضوعي . (ص٢٤٨) .

وفيما يختص بالمسيح عليه السلام وقصة ميلاده يقول المؤلف:

«يجب أولاً أن نلاحظ أنه ليس هناك أى موضوع من موضوعات الأناجيل قد أثار انتقادات من وجهة النظر العلمية دون أن تجده في القرآن (أى تجد الموضوع لا النقد) والمسيح في القرآن - موضع إشارات عديدة منها على سبيل المثال - إعلان ميلاد مريم إلى أبيها ، وإعلان معجزة ميلاد المسيح لمريم - وطبيعة المسيح - فهو نبي يحتل المكانة الأولى بين الأنبياء .

إن سورة «آل عمران» وسورة «مريم» تخصصان فقرات طويلة لأسرة المسيح ، وهما ترويان مولد أمه مريم وصباها ، وإعلانها بأمومتها الخارقة ، والمسيح يسمى دائماً في القرآن به «ابن مريم» والقرآن يعطى نسب المسيح من جهة أمه أساساً ، وذلك أمر منطقى تماماً . «إذ ليس للمسيح أب بيولوجي» وهنا .. ينفصل القرآن عن إنجيلي متى ولوقا اللذين يعطيان للمسيح كما رأينا نسبين من جهة الذكور وهي بالإضافة إلى ذلك مختلفة ...

أما القرآن فإنه يضع المسيح من خلال نسب أمه من سلسلة نوح وإبراهيم ، ولا يجد قارئ أخطاء في الأسماء كتلك التي يجدها في الأناجيل ونعنى الأخطاء الخاصة بأسلاف المسيح .

ومرة أخرى تفرض الموضوعية أن نشير إلى ادعاء هؤلاء الذين يقولون - بلا أى أساس - إن محمداً (ص) مؤلف القرآن قد نقل كثيراً من التوراة ... ولو كان ذلك حقاً لتساءلنا من الذى دفعه ، أو ما الحجة التي أقنعته بالعدول عن نقل التوراة فيما يتعلق بأسلاف المسيح ، وبإدخال تصحيح في القرآن يضع نصه بعيداً عن أى مرمى نقدى تشيره المعارف الحديثة ؟ على حين أن نصوص الأناجيل والعهد القديم غير مقبولة بالمرة من وجهة النظر هذه . (ص٢٤٢) .



وفي نهاية هذه الدراسة الممتعة الرائعة يقول المؤلف:

« إن العهد القديم يتكون من مجموعة من المؤلفات الأدبية أنتجت على مدى تسعة قرون تقريباً .. وهى بشكل عام مجموعة متنافرة جداً من النصوص عدل البشر من عناصرها عبر السنين ، وقد أضيفت أجزاء لأجزاء أحرى كانت موجودة من قبل . بحيث إن التعرف اليوم على مصادر هذه النصوص عسير جداً في بعض الأحيان .. (ص٢٨٤) .

ولقد كان هدف الأناجيل هو تعريف البشر عبر سرد أفعال وأقوال المسيح بالتعاليم التي أراد أن يتركها لهم عند اكتمال رسالته على الأرض ، والسيئ هو أن الأناجيل لم تكتب بأقلام شهود معاينين للأمور التي أحبروا بها. إنها ببساطة تعبير المتحدثين باسم الطوائف اليهودية المسيحية المختلفة عما احتفظت به هذه الطوائف من معلومات عن حياة المسيح العامة . وذلك في شكل أقوال متوارثة - شفهية أو مكتوبة - اختفت اليوم بعد أن احتلت دوراً وسطا بين التراث الشفهي ، والنصوص النهائية ، ولقد كانت النتيجة الحتمية لتعدد المصادر هو التناقضات والمتعارضات التي أعطينا عليها أمثلة عديدة . (ص ٢٨٤) .

أما القرآن فإنه لا يخلو فقط من متناقضات الرواية - وهمى السمة البارزة فى مختلف صياغات الأناجيل - بل يظهر أيضاً لكل من يشرع فى دراسته بموضوعية ، وعلى ضوء العلوم طابعه الخاص: وهو التوافق التام مع المعطيات العلمية الحديثة .... بل أكثر من ذلك يكتشف القارئ فيه مقولات ذات طابع علمى من المستحيل تصور أن إنساناً فى عصر محمد (ص) قد استطاع أن يؤلفها . (ص٢٨٥) .

إن مقارنة عديد من روايات التوراة مع روايات نفس الموضوعات فى القرآن تظهر الفروق الأساسية بين دعاوى التوراة غير المقبولة علمياً وبين مقولات القرآن التى تتوافق تماماً مع المعطيات الحديثة ...

ولا يستطيع الإنسان تصور أن كثيراً من المقولات ذات السمة العلمية كانت من تأليف بشر .. لذا فمن المشروع تماماً أن ينظر إلى القرآن على أنه تعبير الوحى من الله .. وأن تعطى له مكانة خاصة جداً .. حيث إن صحته

أمر لا يمكن الشك فيه ، وحيث إن احتواءه على المعطيات العلمية المدروسة في عصرنا تبدو وكأنها تتحدى أي تفسير وضعى .

﴿ وإنه لكتاب عزيز ﴾ ...

﴿ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد .. ﴾

**\* \* \*** 

بعد مائة عام من احتـالال فرنسا للجزائر .... أرادت فرنسا أن تحتفـل بهذه المناسبة احتفالاً عالمياً ..

وكان من بين فقرات هذا الاحتفال تقديم أربع فتيات حزائريات .. اختارتهن فرنسا بعناية . لتقديمهن إلى المشاركين في الاحتفال بهذه المناسبة علمتهن في أرقى المعاهد الفرنسية ...

وأنشأتهن نشأة فرنسية أوروبية كاملة ..

في ارتداء الملابس ..

وفي معرفة فن الاتيكيت. !

وفي كيفية التحدث إلى الناس باللغة الباريسية المتميزة ..

وفي كل شئ لا صلة له بالإسلام ولا بالحزائر ..

وحين نادى «عريف» الاحتفال على هؤلاء الفتيات الأربع للوقوف على خشبة المسرح

كانت المفاجأة .. بل كانت اللطمة التي صفعت وجوه الجميع ودمرت كل ما فعلوه في لحظة .

فقد ظهرت «الفتيات» الجزائريات وفي أيديهن المصاحف .. !!!

كما ظهرن في «ثياب» الوقار والحشمة المعروفة عن نساء الجزائر . ا

لقد ضجت فرنسا كلها حكومة وشعبًا من هول الصدمة. وحين سئل الحاكم الفرنسي عن سبب هذه الكارثة أو هذه الخيبة. وقف ليقول في الجمعية الوطنية:

لم أتوقع أن يكون «القرآن» أقوى من جيش فرنسا بل كل فرنسا .. !!!

يقول «كارلايل» المفكر والفيلسوف البريطاني العظيم

«من العار أن يصغى أى إنسان متمدين من أبناء هذا الجيل إلى وهم القائلين . إن دين الإسلام كذب ، وأن محمداً لم يكن على حق »

لقد آن لنا أن نحارب هذه الادعاءات السحيفة المحجلة ، فالرسالة التى دعا إليها هذا النبى ، ظلت سراجاً منيراً أربعة عشر قرناً من الزمان ، لملايين كثيرة من الناس ، فهل من المعقول أن تكون هذه الرسالة التى عاشت عليها هذه الملايين ، وماتت ، أكذوبة كاذبة ، أو حديعة مخادع ؟ ولو أن الكذب والتضليل يروجان عند الخلق هذا الرواج الكبير المصبحت الحياة سحفاً وعبشاً وكان الأجدر بها ألا توجد

هل رأيتم رجلاً كاذباً، يستطيع أن يخلق ديناً، ويتعهده بالنشر بهده الصورة؟ إن الرجل الكاذب لا يستطيع أن يني بيتاً من الطوب، ولجهله بخصائص مواد البناء، وإذا بناه فما ذلك الذي يبينه إلا كومة من أخلاط هذه المواد فما بالك بالذي يني بيتاً دعائمه هذه القرون العديدة وتسكنه هذه الملايين الكثيرة من الناس؟ بالذي يني نيتاً دعائمه هذه القرون العديدة وتسكنه هذه الملايين الكثيرة من الناس؟ وعلى ذلك فمن الخطأ أن نعد محمداً رجلاً كاذباً متصنعاً، متذرعاً بالحيل والوسائل لغاية أو مطمع .. وما الرسالة التي أداها إلا الصدق والحق وما كلمته إلا صوت حق صادق من العالم الجهول وما هو إلا شهاب أضاء العالم أجمع ، ذلك أمر الله وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء

إنى أحب محمداً ، لمتراءة طبعه من الريباء والتصنع ، ولقد كان ابن الصحراء مستقل الرأى ، لا يعتمد إلا على نفسه ، ولا يدعى ما ليس فيه ، ولم يكن متكبراً ولا ذليلاً فهو قائم في ثوبه المرقع ، كما أوحده الله يخاطب بقوله الحر المبين أكاسرة العجم وقياصرة الروم ، يرشدهم إلى ما يجب عليهم لهذه الحياة . والحياة الآخرة

وما كان محمد بعاشق قط ، ولا شاب قوله شائبة لعب وهو ، فكانت المسائل عنده مسألة فناء وبقاء وأما التلاعب بالأقوال ، والعبت بالحقائق فما كان من عادته قط

ويزعم المتعصبون أن محمداً لم يكن يريد بدعوت غير الشهرة الشخصية والحياة والسلطان .. كلا واسم الله .. ..

لقد انطلقت من فؤاد ذلك الرجل الكبير النفس ، المملوء رحمة وبراً وحناناً وخيراً ونوراً وحكمة ، أفكار غير الطمع الدنينوى ، وأهداف سامية غير طلب الجاه والسلطان .

ويزعم الكاذبون أن الطمع وحب الدنيا هو الذي أقام محمداً وأثاره .

حمق وسخافة وهوس : إن رأينا رأيهم ..

لم يكن كغيره ، يرضى بالأوضاع الكاذبة ، ويسير تبعا للاعتبارات الباطلة و لم يقبل أن يتشح بالأكاذيب والأباطيل .

لقد كان منفرداً بنفسه العظيمة ، وبحقائق الكون والكائنات ، لقـد كـان سر الوجود يسطع أمام عينه بأهواله ومحاسنه ومخاوفه ..

لهذا جاء صوت هذا الرجل منبعثاً من قلب الطبيعة ذاتها ..

ولهذا وجدنا الآذان إليه مصغية ، والقلوب لما يقول واعية .

لقد كان زاهداً متقشفاً في مسكنه ومأكله ومشربه وملبسه ، وسائر أموره وأحواله فكان طعامه ، عادة الخبز والماء ، وكثيراً ما تتابعت الشهور ولم توقد بداره نار .

فهل بعد ذلك مكرمة ومفحرة ؟

فحبذا محمد من رجل متقشف ، حشن الملبس والمأكل ، مجتهداً في الله دائباً في نشر دين الله ، غير طامع إلى ما يطمع إليه غيره من رتبة أو دولة أو سلطان .

ولو كان غير ذلك لما استطاع أن يلاقى من العرب الغلاظ احتراماً وإحلالاً وإكباراً ولما استطاع أن يقودهم ويعاشرهم معظم وقته . ثلاثــاً وعشرين حجة وهم ملتفون حوله يقاتلون بين يديه ويجاهدون معه . لقد كان في قلوب العرب حفاء وغلظة ، وكان من الصعب قيادتهم وتوجيهم لهذا كان من يقدر على ترويضهم وتذليلهم بطلاً ، وأيم الله ..

ولولا ما وحدوا فيه من آيات النبل والفضل لما خضعوا لإرادته ، ولما انقادوا لمشيئته .

وفى ظنى أنه لو وضع قيصر بتاجه وصولجانه وسط هؤلاء القوم بدل هذا النبى ، لما استطاع هذا النبى فى ثوبه المرقع » .

هكذا تكون العظمة ...

وهكذا تكون البطولة ...

وهكذا تكون العبقرية ...



أرجو ألا تصدم مشاعركم إذا قلت أنه لا فائدة في أي حوار مع الغرب..

ولا فائدة من أى حوار مع أية مؤسسة من مؤسسات هذا الغرب.! إن الغرب يقف من الإسلام منذ ظهـور الإسـلام موقف المنـابذ وموقف العدو.

كما أن الإسلام في نظر الغرب « متهم » بأقبح وأبشع التهم ولـن يغـير «حوار» هذا الواقع أو نفي هذه التهم .

يقول المؤرخ البريطاني « أرنولد توينبي » موضحًا ذلك المعنى :

[ إن حضارتنا المسيحية المادية المعاصرة في معسكرنا الغربي هي على أحسن الفروض تكرار لعصر ما قبل المسيحية الرومانية الإغريقية ، وعلى أسوأ الفروض صورة كريهة للارتداد عن طريق التقدم الروحيى ، وفي عالمنا الغربي اليوم يعتبر تقدير القوميات وتمجيد العنصرية القبلية بمثابة دين قائم يساهم كل فرد منا فيه بنصيب معين ، وهذا الدين القبلي الجديد يعتبر دينًا وثنيًا محضًا ](1) ... !!!

أما في المجال الثقافي والسياسي فالأمر أشد خطورة ، ففي اليونان أبيد شعوب « موريا » عن آخره حتى النساء ، والأطفال ، والشيوخ ، و لم يبق منهم أحد فقد أفني ، ، ، ، ، ٣ « ثلاثمائة ألف » شخص تمامًا، وفي أسبانيا وصقلية كان يذبح المسلمون كالبهائم و لم يترك مسلم واحد حيًا أو غير منفي المناجد منابلاد - ، وفي دول البلطيق تحول المسلمون من أكثرية إلى أقلية باستخدام الإرهاب والتعذيب المستمرين ، وفي اليونان دمرت جميع المساحد وأغلقت نهائيًا ، وفي فلسطين تسللت عصابة غير شرعية إلى البلاد أعطيت وطنًا قوميًا على حساب تشريد المسلمين ، فقد استخدمت الإمبريالية العنصرية وطنًا قوميًا على حساب تشريد المسلمين ، فقد استخدمت الإمبريالية العنصرية

<sup>(</sup>١) الإسلام والتعصب - خورشيد أحمد - ترجمة سعد زغلول أبو سنة - ص٣٤ وما بعدها .

إسرائيل كخنجر دفعت به في ظهر أصحاب البلاد الشرعيين، ولا يمكن أن يتناسى العالم الإسلامي بسهولة التعصب والاضطهاد اللذين يمارسهما الغرب نحوهم في هذا المحال .

وكما يقول المسلم البريطاني « محمد مارمادوك » :

لقد اعتاد الكتاب في الغرب أن يلصقوا بالإسلام تهمة التعصب ، أفلا يتذكر هؤلاء أنه لم ينزك مسلم واحد حيًا في أسبانيا وفي صقلية، وفي أيوليا؟

هل نسينا أنه لم يترك مسلم واحد حيًا ، ولا مسجد واحد قائمًا فى اليونان فى أعقاب الانقلاب الذى وقع عام ١٨٢١م .. حيث قتل من المسلمين ثلاثمائة ألف بمن فيهم من الشيوخ والنساء والأطفال ؟

هل نسى هؤلاء أن المسلمين كانوا أغلبية في دول البلقان ثم تحولوا بعد ذلك إلى أقلية بسبب التعذيب والإرهاب والقتل ؟

أفلا يتذكر هؤلاء كيف عاش غير المسلمين في كنف الإسلام ، وكيف شاركوا المسلمين في الإدارة والحكم والسلطان حتى إذا سقط علم الخلافة واتيحيت لهم الفرصة استباحوا دم المسلم وعرضه أو يترك الإسلام ؟

# 

على أن هذا وحده لا يكفى لإظهار ما يُكنّه الأوربيون<sup>(۱)</sup> نحو الإسلام خاصة ، وهنا ، وهنا فقط « نعنى فيما يتعلق بالإسلام » لا تجد موقف الأوربي موقف كره في غير مبالاة فحسب كما هي الحال في موقفه من سائر الأديان والثقافات : بل كره عميق الجذور يقوم في الأكثر على صدود من التعصب الشديد ، وهذا الكره ليس عقليًا فحسب ، ولكنه يصطبغ أيضًا بصبغة عاطفية قوية ، قد لا تتقبل أوروبا تعاليم الفلسفة البوذية أو الهندوكية ، ولكنها تحتفظ دائمًا فيما يتعلق بهذين المذهبين بموقف عقلي متزن ومبني على

<sup>(</sup>١) الإسلام على مفترق الطرق - تأليف : محمد أسد ص٥٦-٥٣.

التفكير ، إلا أنها حالما تتجه إلى الإسلام يختـل التـوازن ويـأحذ الميـل العـاطفى بالتسرب .. ؟!

حتى أن أبرز المستشرقين الأوربيين جعلوا من أنفسهم فريسة التحزب غير العلمي في كتاباتهم عن الإسلام .. ويظهر في جميع بحوثهم على الأكثر كما لو أن الإسلام لا يمكن أن يعالج على أنه موضوع بحت في البحث العلمي ، بل على أنه متهم يقف أمام قضاته . إن بعض المستشرقين يمثلون دور المدعى العام الذي يحاول إثبات الجريمة، وبعضهم يقوم مقام المحامي في الدفاع، فهو مع اقتناعه شخصيًا بإجرام موكله لا يستطيع أكثر من أن يطلب لـه مـع شـئ من الفتور « اعتبار الأسباب المُخفِّفَة » ، وعلى الجملة فإن طريقة الاستقراء والاستنتاج التي يتبعها أكثر المستشرقين تذكرنا بوقائع دواوين التفتيش ، تلك الدواوين التي أنشأتها الكنسية الكاثوليكية لخصومها في العصور الوسطى ، أى أن تلك الطريق لم يتفق لها أبدًا إن نظرت في القرائن التاريخية بتحرد، ولكنها كانت في كل دعوى تبدأ باستنتاج متفق عليه من قبل ، قد أملاه عليها تعصبها لرأيها ، ويختار المستشرقون شهودهم حسب الاستنتاج الذي يقصدون أن يصلوا إليه مبدئيًا ، وإذا تعذر عليهم الاختيار العرفي للشهود ، عمدوا إلى اقتطاع أقسام من الحقيقة التي شهد بها الشهود الحاضرون ثم فصلوها من المتن ، أو تأولوا الشهادات بروح غير علمي من سوء القصد من غير أن ينسبوا قيمة ما إلى عرض القضية من وجهـة نظـر الجـانب الآخـر ، أي من قبل المسلمين أنفسهم .

وليست نتيجة هذه المحاكمة سوى صورة مشوهة للإسلام تواجهنا فى جميع ما كتبه مستشرقو أوروبا وليس ذلك قاصرًا على بلــد دون آخر . إنـك بحده فى إنكلترا وألمانيا ، فى روسيا وفرنسا ، وفى إيطاليا وهولندا – وبكلمة واحدة ، فى كل صقع يتجه المستشرقون فيه بأبصارهم نحو الإسلام .

ويقول « مالك بن نبي »<sup>(١)</sup> :

( ... إن أوربا التي جعلت نفسها المشرف الوحيد على الجنس البشرى ، لم تعترف منذ كانت مدنيتها لا تزال في المهد ، ترضع اللبن العربي بأى مدينة إسلامية .. ) ..

وكما يقول « حوستاف لوبون » معللاً السبب الذي يدفع علماء أوروبا إلى إنكار هذا الجميل برغم أنهم يجب أن يبتعدوا عن التعصب – يقول :

الواقع أن استقلال الرأى ظاهرى أكثر منه حقيقى ، وذلك لأننا لسنا أحرارًا قط فى تفكيرنا حول بعض المعلومات ، فقد استمر التعصب الذى ورثناه ضد الإسلام وزعمائه خلال قرون عديدة حتى أصبح جزءًا من تركيبنا العضوى (۲) ، إن النصرانية على حد قول الكاتب العالمي «حيدر بامات» (۳) : لا تزال تواجه الإسلام بحقد وازدراء يمليه عليها التعصب ، ويتحلى هذا على وجوه كثيرة ، ومنها ما نرى في الفقه الدولى ، أو القانون الدولى العام الذى لا يعامل الأمم الإسلامية معاملة مساوية للأمم النصرانية .

إن الغرب - كما يقول « برتراند راسل » : كالأرض السبخة لا تنبت فيها إلا بذور الشر ..! أو كما يقول « كيفين رالى » في كتابه « الغرب والعالم » : إن الغرب هو أكبر مجرم في هذا العالم ..!!!

عندما قال الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا : ـ

إننا يجب أن نتعلم من القيم الإسلامية ما يساعد على بناء المحتمع والأسرة.

<sup>(</sup>١) من كبار المفكرين المسلمين في الجزائر وقد تثقف ثقافة فرنسية ، وتوفى في عمام ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م بعد أن احتير عضوًا في مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف - ومن أهم كتبه « الظاهرة القرآنية ».

<sup>(</sup>٢) مستقبل الإسلام – مالك بن نبى – ص٢٩ – طبعة بيروت .

<sup>(</sup>٣) مجالى الإسلام - ص٠٠٠ - مطبعة الحلبي - القاهرة .

قال رئيس الكنيسة:

إنه لا يجوز ولا يصح أن يتكلم الأمير الذى سيصبح ملكًا على بريطانيا بهذه اللغة ! ولا يجوز أن يتحدث عن الإسلام بهذه المحبة !..

وفى صحيفة الديلى ميل « Dailly Maill » الصادرة فى يـوم المعـادرة فى يـوم المعـد ( جل اسمه « بيتر مكاوى » من الأمـير المعجـب بالإسلام ، وطلب من الأمير – بدلاً من ذلك – أن يدعو إلى المسيحية حكام طهران!

وفى صحيفة الجارديان « The Gaurdian » قالت امرأة اسمها « كاترين ينيت » أى فى صحيفة « الجارديان » الصادرة فى يوم ١٩٩٦/١٢/١٨ قالت : إن سخافات الإسلام التى يريد الأمير أن يفرضها علينا هى تلك السخافات التى تجعل المرأة رقيقًا للرجل! وتبيح الرجم والجلد وقطع العنق!!!



وليس من المصادفة - أننى كنت أقرأ - قبل كتابتى هذا البحث ، بحوثًا أخرى تاريخية ، وبالذات في محلة « العروة الوثقى »(١) يقول « جمال الدين الأفغاني » في هذه المحلة :

«أظلت ولاية الإسلام ما بين نقطة الغرب الأقصى ، إلى « توكانى » على حدود الصين ، أقطار متصلة ، وديارة متجاورة ، كان لهم فيها السلطان الذى لا يغالب ، أخذ بصولجان الملك ، منهم ملوك عظام فأداروا بشوكتهم كرة الأرض إلا قليلاً ، ما كان يهزم لهم جيش ، ولا ينكس لهم علم ، ولا يرد قول على قائلهم .. كان فى نقطة الشرق من حكمائهم ابن سينا والفارابى والرازى ..

<sup>(</sup>١) العروة الوثقى - ص١٨ وما بعدها - طبع سجل العرب.

وفى الغرب: ابن رشد، وابن طفيل، وما بين ذلك أمصار تتزاحم فيها أقدام العلماء في الحكمة، والطب، والهيئة، والهندسة، فضلاً عن العلوم الشرعية التي كانت عامة في طبقات الأمة.

كان الخليفة العباسى ينطق فيخضع لها « فغفور الصين »(١) وترتعد منها فرائص أعظم ملوك أوروبا .. كانت لأساطيل المسلمين سلطنة لا تبارى فى البحر الأبيض والأحمر والمحيط الهندى ، ولها الكلمة العليا فى تلك البحار إلى زمان غير بعيد كان مخالفوهم يدينون لملكوت فضلهم ، كما يذلون لسلطان غلبهم ..

فما بالهم اليوم وقد تفرقوا ؟ واختلفوا وتنازعوا وسبقهم غيرهم من الأمم وتأخروا ؟

إنه تنازع الأمراء .. وتفرق الكلمة .. وانشقاق العصا .. فلهوا بأنفسهم عن تعرض الأجانب بالعدوان عليهم .

ضرب الفساد في نفوس أولئك الأمراء بمرور الزمن ، وتمكن من طباعهم طمع باطل ، فانقلبوا مع الهوى وقنعوا بألقاب الإمارة وأسماء السلطنة ونعومة العيش ، واختاروا موالاة الأحنبي المخالف لهم في الدين والجنس ، ولجأوا للاستنصار ، وطلب المعونة منه على أبناء ملتهم.

وهذا هو الذى أباد مسلمى الأندلس ، وهدم أركان السلطة التيمورية فى الهند ، ومحا أطلالها ، وهكذا تلاعبت أهواء السفهاء بالممالك الإسلامية ، ودهورتها أمانيهم الكاذبة .

ألا قاتل الله الحرص على الدنيا ، والتهالك على الخسائس.

أما وعزة الحق وسر العدل! لو ترك المسلمون أنفسهم مع رعاية العلماء «العاملين» لهم، لتعارفت أرواحهم، وائتلفت آحادهم، ولكن وا أسفاه ...!

<sup>(</sup>١) معناها ملك أو عظيم .

تخللهم أولئك المفسدون الذين يرون كل السعادة في لقب أمير أو ملك ، ولـوعلى على قرية لا أمر فيها ولا نهى ..!!

إن ما قاله « جمال الدين » عن ملوك « الطوائف » في هذا العصر ، هو هو ما قاله « ابن حزم » عن ملوك الطوائف بالأمس. والداء الذي قتل به المسلمون في الأندلس هو هو الذي لا يزال ينشب مخالبه في قلب هذه الأمة حتى هذا اليوم.

يقول « ابن حزم » :

« وأما ما سألتم من أمر هذه الفتنة وملابسة الناس بها ، مع ما ظهر من تربص بعضهم بعض ، فهذا أمر امتحنا به ، نسأل الله السلامة، وهي فتنة ، أهلكت الأديان إلا من وقي الله من وجوه كثيرة يطول لها الخطاب .

وعمدة ذلك - أى سبب ذلك - أن كل مدبر (١) مدينة أو حصن فى أندلسنا هذه ، أولها عن آخرها ، محارب لله تعالى ورسوله وساع فى الأرض بفساد ، والذى ترونه عيانًا من شنهم الغارات على الجهة التى يقضون على أهلها ، وأنهم ضاربون للمكوس والجزية على رقاب المسلمين مسلطون لليهود على قوارع طرق المسلمين ، حتى استشرف لذلك أهل القلة والذمة وانطلقت ألسنة أهل الكفر والشرك ، بما لو حقق النظر أرباب الدنيا ، لاهتموا بذلك ضعف همنا . لأنهم مشاركون لنا فيما يلزم الجميع من الامتعاض للديانة الزهراء ، والحمية للملة الغراء ، ثم هم بعد ذلك متردون بما يؤول إليه إهمال هذه الحال ، من فساد سياستهم ، والقدح فى رياستهم ، فللأسباب أسباب ، وللمداخل إلى البلاء أبواب ، والله أعلم بالصواب »(١) !!!.



<sup>(</sup>١) مدير أي أمير أو ملك وكذلك كلمة « فغفور » .

<sup>(</sup>٢) أندليسات - محمد عبدالله عنان - ص٥٢، ٥٣.

يقول « لوثروب ستود وارد » الأميركي عن حركة جمال الدين هذه :

« إن خلاصة تعاليم جمال الدين تنحصر في أن الغرب مناهض للشرق والروح الصليبية لم تبرح كامنة في الصدور كما كانت في قلب بطرس الناسك ولم يزل التعصب كامنًا في عناصرها ، وهي تحاول بكل الوسائل القضاء على كل حركة يحاولها المسلمون للإصلاح والنهضة .

ومن أجل هذا يجب على العالم الإسلامي أن يتحد لدفع الهجوم عليه ليستطيع الذود عن كيانه ولا سبيل إلى ذلك إلا باكتناه أسباب تقدم الغرب والوقوف على عوامل تفوقه ومقدرته ».

فى زيارتى الأخيرة إلى تركيا فى العالم الماضى ، سمعت أن « البطريك الأرثوذكسى » بدأ يتوسع فى شراء الأراضى ، وأن الهدف من وراء هذه التوسعة إقامة « فاتيكان » حديد أرثوذكسى فى قلب مدينة إسلامبول<sup>(۱)</sup> العاصمة السابقة لدولة الخلافة .. وأن الهدف التالى لهذه المحاولة هو المطالبة بعودة مسجد « أيا صوفيا » إلى كنيسة ..! ثم ماذا إن الهدف الثالث لهذا المخطط – كما صرح لى مصدر مطلع – هو المطالبة بإعلان مدينة إسلامبول المعروفة باسم « استنابول » عاصمة للأرثوذكسية الشرقية والعودة إلى اسمها القديم أى « القسطنطينية » ..!!

إن الذي قاله « جمال الدين » عن عداوة الغرب للإسلام لم يتغير منه شئ..

فالكيد للمسلمين بلغ أشده ..

والتربص بالمسلمين زاده خطره ..

وساسة الغرب يعلنون من يوم لآخر أن الإسلام هو العدو المنتظر .

<sup>(</sup>١) إسلامبول معناها : المدينة الممتلئة بالإسلام .. وكان هذا هو الاسم القديم لاستنابول الحالية .

فإن حلف الأطلنطى - بعد سقوط الاتحـاد السـوفيتى – لا يـزال لـه دور أكبر ..!

«.. إن الذين يتخذون (١) من الإسلام عدوًا - في الدوائر الغربية - وغلاة العلمانيين في بلادنا لا يخافون من الإسلام بحرد الشعائر والمناسك والعبادات فلو أننا صمنا النهار وقمنا الليل واعتكفنا في المحاريب - فقط - لكان إسلامنا هذا مصدر سعادة ومحل رضى من هؤلاء الناقدين والمتحاملين على الإسلام.

إنهم يخشون من الإسلام تكامله الذي يحيى ويبعث ويجدد دنيا أمة يبلغ تعدادها مليارًا وربع المليار من البشر .. وتوحيده لهذه الأمة في العقيدة والشريعة والحضارة ودار الإسلام .. وقدرته الذاتية على التحديد الذي يجعلها تتحاوز مراحل ومآزق التخلف والجمود والانحطاط .. وهي قدرة ذاتية ، تجعل تجديد دنيانا في إطار تميزنا الحضاري ، فلا تذوب هويتنا - ومن ثم استقلاليتنا - في النموذج الغربي فتتحول - بالتقليد الغربي - إلى هامش لمركزيته الحضارية ، فتتأبد تبعيتنا له في الأمن والاقتصاد .

وهم يخشون هذه اليقظة الإسلامية ، المستقلة حضاريًا – لأنها ستبعث في هذه الأمة كبرياء مشروعه ، وعزة هي من عزة الله – سبحانه وتعالى – وعزة رسوله ﷺ ﴿ و لله العزة ولرسوله وللمؤمنين ﴾ «المنافقون: ٨» .

وهم يخشون بعث الإسلام لهذه العزة في أمتنا ، لأنها هي التي ستدفع هذه الأمة إلى تحرير دار الإسلام ، الممتدة من « غانا » إلى فرغانة » ، ومن حوض نهر الفولجا إلى خط الاستواء .. وفي هذه الدار الثروات الهائلة التي تمثل – الآن – ومنذ قرنين – أكبر لقمة في فم الاستغلال الغربي ..!

<sup>(</sup>۱) د محمد عمارة حريدة الشعب ١٣ يناير ١٩٩٨م

لقد حقق الغرب رخاءه بفائض النهب الاستعمارى .. وكانت غفوتنا الحضارية هي التي مكنته من السيطرة على ثروات أمتنا طوال هذه القرون .. وهو – الآن – لا يريد الإسلام الذي يحيى الأمة ، ويوقظ فيها العزة فتحرر الأرض وتحمى العرض وتسترد الثروات .

إن الغرب عندما يدعى أن حضارته هى الحضارة العالمية ، حضارة العصر الحضارة الإنسانية ، لا يتخذ هذا الموقف لمحرد « العنجهية الحضارية » وإنما يكون تعميم النموذج الحضارى الغربى سبيلاً لفرض التبعية له على الأمم والشعوب والحضارات الأحرى ، فتتأبد تبعيتنا له ولمركزيته فى الأمن والاقتصاد .. ولقد وعى جمال الدين الأفغاني هذه الحقيقة عندما كشف عمالة المستغربين - من أبناء أمتنا - الذين يقلدون النموذج الغربي فى التمدن ، فقال : إنهم يفتحون الثغرات فى حدار الأمن الإسلامي لتدخل منها حيوش الغزاة ، ثم يقوم هؤلاء المقلدون بتثبيت أقدام الغزاة » .



إن العالم الإسلامي يموج بالفتن ، وقد أفرزت حرب الخليج نوعًا من الجاهلية أشد من الجاهلية الأولى قبل مبعث النبي محمد على فقد رأينا العلماء والمفكرين يهرعون إلى بغداد معلنين تأييدهم المطلق لحرب العراق ضد إيران – ثم أوغلوا في حاهليتهم هذه فاتهموا الإيرانيين بالمجوسية التي عفا عليها الزمان – ونسى هؤلاء أو تناسوا أن أثمة الإسلام العظام كانوا من أصل فارسى ، بل إن أثمة اللغة والأدب حاءوا من بلاد فارس وما وراء النهرين ، ونسى هؤلاء أو تناسوا الفتوى التي أصدرها شيخ الأزهر بأن الشيعة فرع من فروع الإسلام، وأن التعبد على مذهبهم حائز كغيره من مذاهب أهل السنة في حامعة الأزهر ، وأن قانون الأحوال الشخصية الذي صدر في مصر قبل سنوات أخذ من مذهبهم كما أخذ من مذاهب أثمة السنة الكبار .

ومما زاد الطين بلة ، وأشعل نيران القطيعة والفتنة اتهام من يزعمون أنهم « « سلفيون » غيرهم من المسلمين بأفعال أهل الشرك والكفر أو اتهامهم « بالأشعرية »(١) التي لا تتفق مع ما يعتقدون أنه حق ..

وماذا يبقى من الإسلام إذا اتهم إمام من أثمته العظام بالمروق والزيغ ؟

لقد كان أبو الحسن الأشعرى في دفاعه عن الإسلام ، مشلاً يحتذى في الجهر بكلمة الحق - وفي إدانة المعتزلة الذين تأولوا القرآن على غير معناه الذي نزل به الوحى - يقول هذا الإمام العظيم في كتابه « الإبانة عن أصول الديانة »(٢):

«.. وقولنا الذى نقول به ، وديانتنا التى ندين بها ، التمسك بكتاب ربنا عز وحل ، وبسنة نبينا عليه السلام ، وما روى عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ، ونحن بذلك معتصمون ، وبما كان يقول «أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل - نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته - قائلون ، ولما خالف قوله مخالفون : لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ، ورفع به الضلال ، وأوضح به المنهاج ، وقمع به بدع المبتدعين ، وزيغ الزائغين ، وشك الشاكين .. فرحمة الله عليه من إمام مقدم ، وخليل معظم مفحم » .

إن الذى يحدث فى « أفغانستان » يثير الاشمئزاز .. صبية لا يزالون يحبون فى مدارج العلم يحكمون بلدًا أثخنته حراح الفتن ، وعانى رحاله ونساؤه وأطفاله ، ما لا يطاق ولا يحتمل من عوادى الزمن ..!!

<sup>(</sup>١) نسبة إلى الإمام الجليل أبو الحسن الأشعرى .

 <sup>(</sup>۲) نقلاً عن كتاب « رجال الدعوة والفكر في الإسلام » – العلامة الندوى ص٥٦ ا.
 وانظر في هذا أيضا كتاب « الإبانة عن أصول الديانة » طبع دائرة المعارف – حيدر أباد – الدكن – الهند

لم يكف هؤلاء ما أصاب أفغانستان على مدى سبعة عشر عامًا من الاقتتال والحرب ومن الصراع على السلطة والحكم . فحاؤا بإسلام حديد يحرم على المرأة الخروج من البيت ، وجاءوا بإسلام يعتبر « اللحية » هي حواز المرور إلى جنة الخلد !! أو إلى ساحة الإعدام والموت عند الحلق ..!!

وجاؤا بإسلام يعتبر التصوير والموسيقى من كبائر الإثم .!! وحاؤا بإسلام يحرم على المرأة ارتداء حوارب بيضاء لأن هذه الجوارب مما يلفت النظر ويشير غرائز الكبت ..!!

إننا نجنى ثمار الجهل والتخلف ، ونجنى ثمار الفرقة والتشرذم ، ونجنى ثمار الفتن التي لا تزال نيرانها تشتعل وتضطرم ..

وباكستان ..؟ إن باكستان في خطر حقيقي بسبب هذه الطائفية السامة والمذهبية الضيقة .. وهل سمعتم بحيش اسمه حيس الصحابة يحارب حيث اسمه «حيش محمد » ..!! إن الذي يحدث في باكستان بشع .. وباكستان إن استمر فيها هذا التعصب لن تبقى أبدًا كدولة متحدة .. وقد أعلنت هذه صراحة في حامعة البنحاب في محاضرة علنية في شهر أكتوبر من السنة الماضة.

وبعيدًا عن ظلمات الجهالة والتحلف ، وخروجًا من نفق التكفير والتعصب وحرصًا على وحدة الأمة المسلمة من الانهيار والضياع ، علينا جميعًا أن نسأل ونتساءل .

من هو المسلم الذي تجرى عليه أحكام الإسلام ؟ ويحرم دمه وماله وعرضه كما قال النبي ﷺ ؟ يقول الإمام الأكبر « الشيخ محمود شلتوت » في كتابه « الإسلام عقيدة وشريعة »(١) :

« .. إن العقيدة هي الجانب النظرى الذي يجب الإيمان به أولاً وقبل كــل شئ إيمانًا لا يرقى إليه شك ولا تؤثر فيه شبهة .

ومن طبيعتها تضافر النصوص الواضحة على تقريرها وإجماع المسلمين عليها من يوم أن ابتدأت الدعوة رغم ما حدث بينهم من اختلاف بعد ذلك فيما وراءها ..!!

وهى أول ما دعا إليه الرسول على ، وطلب من الناس الإيمان به فى المرحلة الأولى من مراحل الدعوة (٢) ، وهى دعوة كل رسول حاء من قبل الله، كما دل على ذلك القرآن في حديثه عن الأنبياء والمرسلين .

والشريعة هي النظم التي شرعها الله أو شرع أصولها ليأخذ الإنسان بها نفسه في علاقته بربه<sup>(۱)</sup> وعلاقته بأخيه المسلم<sup>(۱)</sup> ، وعلاقته بالحياة الإنسان (<sup>0)</sup> ، وعلاقته بالحياة (<sup>۷)</sup> .

وقد عبر القرآن عن العقيدة « بالإيمان » وعن الشريعة «بالعمل الصالح» وحاء ذلك في كثير من آياته الصريحة : ﴿ إِنَّ الذَينَ آمنُوا وعملُ وا الصالحات كانت لهم حنات الفردوس نزلاً خالدين فيها لا يبغون عنها حولاً ﴾ (٨).

<sup>(</sup>١) لقد قرأت في في هذا الموضوع كثيرًا من كتب العقائد عند أهل السنة والحسترت من بينها كتباب الإسام الراحل لسهولته ويسره .

 <sup>(</sup>٢) هي المرحلة التي قام بها من مبدأ الرسالة إلى نهاية وجوده في مكة وتتجلى عناصر تلك الدعوى في السور
 المكية كلها، وقد عنيت السور المكية ببيان ذلك كله، وأصبحت هي المصدر الأول للعلم والإيمان.

<sup>(</sup>٣) وسبيلها أداء الواحبات الدينية كالصلاة والصوم .

<sup>(</sup>٤) وسبيلها تبادل المحبة والتناصر على الدوام والأحكام الخاصة بتكوين الأسرة والميراث .

<sup>(</sup>٥) وسبيلها التعاون في تقدم الحياة العامة ، والسلم العام .

<sup>(</sup>٦) وسبيلها حرية البحث والنظر في الكائنات ، واستخدام آثارها في رقى الإنسان

<sup>(</sup>٧) وسبيلها التمتع بلذائذ الحياة الحلال دون إسراف أو تقشف.

<sup>(</sup>٨) سورة الكهف : الآيتان ١٠٨ ، ١٠٨ .

﴿ من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أحرهم بأحسن ما كانوا يعملون ﴾ .(١)

﴿ والعصر ۞ إن الإنسان لفى حسر ۞ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ۞ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ﴾ (٢) .

﴿ إِنَ الذِّينَ قَالُوا رَبِنَا اللهُ ثُمَ استقامُوا فَلَا حَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ مَا يَعْرَنُونَ ﴾ (٢) .

ومن هنا لم يكن الإسلام عقيدة فقط ، و لم تكن مهمته تنظيم العلاقة بين الإنسان وربه فقط ، وإنما كان عقيدة ، وكان شريعة توجه الإنسان إلى جميع نواحى الخير في الحياة .

والعقيدة في الوضع الإسلامي هي الأصل ، الذي تبنى عليه الشريعة والشريعة أثر تستبعه العقيدة ، ومن شم فلا وحود للشريعة في الإسلام إلا بوحود العقيدة ، كما لا ازدهار للشريعة إلا في ظل العقيدة ، ذلك أن الشريعة بدون العقيدة علو ليس له أساس ، فهي لا تستند إلى تلك القوة المعنوية التي توحى باحرام الشريعة ، ومراعاة قوانينها والعمل بموجبها دون حاجة إلى معونة أي قوة من خارج النفس .

وعليه فمن آمن بالعقيدة ، وألغى الشريعة ، أو أحمد بالشريعة وأهدر العقيدة ، لا يكون مسلمًا عند الله ، ولا سالكًا في حكم الإسلام سبيل النجاة .

أما العقائد الأساسية في الإسلام فقد حددها الإمام الأكبر في هذه النقاط:

<sup>(</sup>١) سورة النحل : الآية ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة العصر .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف : الآية ١٣ .

أولا: وجود الله ووحدانيته ، وتفرده بالخلق والتدبير والتصرف وتنزهه عن المشاركة في العزة والسلطان ، والمماثلة في الذات والصفات ، وتفرده باستحقاق العبادة والتقديس ، والاتجاه إليه بالاستعانة والخضوع ، فلا خالق غيره ، ولا مدبر غيره ، ولا يماثله مما سواه شي ، ولا يشاركه في سلطانه وعزته شئ ، لا تخضع القلوب وتتجه إلى شئ سواه .

﴿ قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد و لم يولد ، و لم يكن له كفوًا أحد ﴾ (١) .

ثَالثًا: الإيمان بالملائكة «سفراء الوحـــى بــين اللـــه ورســله» وبــالكتب «رسالات اللـه إلى خلقه» كما أنزلت على أنبيائه ورسله .

رابعًا: الإيمان بما تضمنته هذه الرسالات من يوم البعث والجزاء « الدار الآخرة » ومن أصول الشرائع والنظم التي ارتضاها الله لعباده ، مما يناسب استعدادهم ، وتقضى به مصالحهم على الوحه الذي يكونون به مظهرًا حقًا لعدله ورحمته ، وحلاله وحكمته .

خامسًا: وقد جعل الإسلام عنوان تحقق هذه العقائد عند الإنسان الشهادة بأن الله واحد ، وأن محمدًا رسوله ( أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ) وكانت تلك الشهادة هي المفتاح الذي يدخل به الإنسان في الإسلام ، وتجرى عليه أحكامه .

<sup>(</sup>١) سورة الإخلاص .

فالشهادة بوحدانية الله تتضمن كمال العقيدة في الله من حهتي الربوبية « الخلق والتربية » والألوهية « العبادة » .

والشهادة برسالة محمد على تتضمن التصديق بكمال العقيدة في الملائكة والكتب ، والرسل ، واليوم الآخر ، وأصول الشريعة والأحكام .

﴿ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بــا لله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ﴾(١).



والحقيقة أو القاعدة الأولى(٢):

إن الإنسان يدخل الإسلام بالشهادتين .. شهادة أن لا إلـه إلا اللـه وأن محمدًا رسول اللـه ..

فمن أقر بالشهادتين بلسانه ، فقد دخل في الإسلام ، وأجريت عليه أحكام المسلمين ، وإن كان كافرًا بقلبه ، لأننا أمرنا أن نحكم بالظاهر ، وأن نكل إلى الله السرائر ، ودليلنا على ذلك (٢) :

أولاً: حديث أسامة بن زيد رضى الله عنهما عن البحارى وغيره أنه قتل رحلاً شهر عليه السيف، فقال ( لا إلا الله ) فأنكر عليه النبى الله النبى أشد الإنكار، وقال: أقتلته بعدما قال: ( لا إله إلا الله) ؟ فقال: إنما قالها تعوذًا من السيف ؟ فقال: ( هلا شققت عن قلبه ) ؟ .

وفي بعض الروايات : كيف لك بـ (لا إله إلا الله) يوم القيامة؟

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٢) ظاهرة الغلو في التكفير - د. يوسف القرضاوي · مكتبة وهبة - القاهرة من ص٢٥ إلى ص٣١

<sup>(</sup>٣) وهدا مبدأ هام في تعريف المسلم وهو مبدأ يهدم كل التعليلات التي يتمسك بها دعاة تكفير المسلمين من أبه طائفة

ولهذا جاء عن بعض السلف: الإسلام الكلمة. يعنى كلمة الشهادة.

وأما الصلاة والصيام وسائر شرائع الإسلام وفرائضه فإنما يطالب بها بعد أن يصبح مسلمًا ، إذ هي لا تصح ولا تقبل إلا من مسلم .

أما الكافر فلا صلاة له ولا صيام ولا حج .. الخ .. لفقدانه شرط القبول .. وهو الإسلام .

ثانيًا : أن من مات على التوحيد - أى على لا إله إلا الله - استحق عند الله أمرين :

- الأول : النجاة من الخلود في النار ، ولو اقترف من المعاصى ما اقترف ، سواء منها ما يتعلق بحقوق الله كالزنا ، أو بحقوق العباد كالسرقة . وإن دخل بذنوبه النار فسيخرج منها لا محالة ما دام في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان.
- الثاني: دخول الجنة لا محالة ، وإن تأخر دخوله ، فلم يُدخلها مع السابقين ، بسبب عذابه في النار لمعاصى لم يتب منها ولم تكفر عنه بسبب من الأسباب .

والدليل على ذلك أحاديث صحاح مشهورة في الصحيحين وغيرهما من دواوين السنة .. منها :

عن عبادة بن الصامت أن رسول الله على قال : (من شهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأن محمدًا عبده ورسوله ، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، وأن الجنة حق ، والنارحق .. أدخله الله الجنة على ما كان من عمل ) .



هذه هي أصول العقيدة عند « السنة » فهل أنكر الشيعة الأمامية شيئًا من هذه العقيدة .. وهل أنكروا شيئًا مما علم من الدين بالضرورة؟.

يقول الشيخ حسين آل كاشف الغطاء في كتابه «أصل الشيعة وأصولها»(١):

أولاً: يعتقد «الشيعة الأمامية» بوحدانية الله تعالى فى الألوهية وعدم شريك له فى الربوبية ، واليقين بأنه هو المستقل بالخلق والرزق والموت والحياة والإيجاد والإعدام بل لا مؤثر فى الوحود عندهم إلا الله ، فمن اعتقد أن شيئًا من الرزق أو الخلق أو الموت أو الحياة لغير الله فهو كافر مشرك حارج عن ربقة الإسلام ، وكذا يجب عندهم إخلاص الطاعة والعبادة الله فمن عبد شيئًا معه أو شيئًا دونه ، أو ليقربه زلفى إلى الله فهو كافر عندهم أيضًا ، ولا تجوز العبادة إلا الله وحده لا شريك له .

ثانيا: يعتقد الشيعة الأمامية أن جميع الأنبياء الذين نص عليهم القرآن الكريم رسل من الله وعباد مكرمون بعثوا لدعوة الخلق إلى الحق. وأن عمدًا حاتم الأنبياء وسيد الرسل وأنه معصوم من الخطأ والخطيئة وأنه ما ارتكب المعصية مدة عمره وما فعل إلا ما يوافق رضا الله سبحانه حتى قبضه الله إليه ، وأن الله سبحانه أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج من هناك بجسده الشريف إلى فوق العرش والكرسي وما وراء الحجب والسرادقات حتى صار من ربه قاب قوسين .

<sup>(</sup>۱) راجعنا فى هذا الباب كثيرًا من كتب الشيعة ومن أهم هـذه الكتب : أصـل الشيعة وأصولها – وكتـاب عقائد الإمامية – وكتاب المراجعات – وكتاب الشيعة فى عقائدهم – وكتاب الشيعة فى الميزان – وكلها كتب معروفة عند الشيعة .

ثالثًا: يعتقد الشيعة الأمامية أن الكتاب «أى المصحف » الموجود بين المسلمين هو الكتاب الذى أنزله الله للإعجاز والتحدى وتمييز الحلال من الحرام وأنه لا نقص فيه ولا تحريف ولا زيادة وهذا هو إجماعهم الذى لا خلاف فيه مع إخوانهم من أهل السنة .

رابعًا: كما يعتقد الشيعة أن الله «عدل» يحب العدل، والعدل ضد الظلم، والعادل لا يأمر ولا يرضى بالظلم، ولا يريد الظلم كما لا يأمر بالكفر ولا يرضى بالكفر. وقد تفرع عن هذا الاعتقاد أن الإنسان عير » لا «مسير» وأنه - أى الإنسان - في جميع أعماله حر.

وأنه المسئول مسئولية كاملة عن جميع أعماله ، إن خسيرًا فخير ، وإن شرًا فشر ، وإن الله تعالى أناط فعل الإنسان باختياره وإن كان قادرًا على منعه (١) .

وبيّن له سبيل الخير فأمره به وسبيل الشر فنهاه عنه ، فإن عصاه فبسوء اختياره ، وإن أطاعه فبهدايته له كما نص عليه القرآن فى سورة الإنسان آية «٣» بقوله تعالى : ﴿ إِنَا هديناه السبيل إِمَا شَاكرًا وَإِمَا كَفُورًا ﴾ وقوله تعالى فى سورة البلد آية «١٠» : ﴿ وهديناه النجدين ﴾ أى أرشدناه إلى طريقى الخير والشر ..

### 

وقد جاء في كتاب « المواقف لعضد الدين الأيجى » وشرحه « للسيد الشريف الجرجاني » وهو من الكتب التي تعد عمدة المتأخرين من الأشاعرة .

( جمهور المتكلمين والفقهاء على أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة ، فإن الشيخ أبا الحسن - يعنى الأشعرى - قال في أول كتابه « مقالات الاسلاميين » :

<sup>(</sup>١) وهذا هو رأى « المعتزلة » وهم فريق من أهل السنة .

اختلف المسلمون بعد نبيهم عليه السلام في أشياء ، ضلل بعضهم بعضًا وتبرأ بعضهم من بعض فصاروا فرقًا متباينين ، إلا أن الإسلام يجمعهم ويعمهم، فهذا مذهبه ، وعليه أكثر أصحابنا .

وقد نقل عن الشافعي أنه قال : لا أرد شهادة أحــد مــن أهــل الأهــواء – البدع – إلا الخطابية ، فإنهم يعتقدون حل الكذب .

وحكى الحاكم صاحب المحتصر في كتاب « المنتقى » عن أبى حنيفة - رحمة الله عليه – أنه لم يكفر أحدًا من أهل القبلة .

وأيد صاحب « المواقف » وشارحه رأى جمهور المتكلمين والفقهاء فى عدم تكفير أحد من أهل الإسلام ، ولو خالف الحق فى بعض المسائل الاعتقادية - التى اختلف فيها أهل القبلة - مثل:

هل الله موجد فعل العبد أم لا ؟ هل له جهة أم لا ؟ هل يُرى في الآخرة أم لا ؟ هل يريد المعاصي أم لا ؟ ..

ونحو ذلك من القضايا النظرية - لم يكن النبى الله يسأل من دخل فى الإسلام ، وحكم بإسلامه عن اعتقاده فيها ، ولا يبحث عن ذلك ، وكذلك الصحابة والتابعون (١) .

فعلم أن صحة دين الإسلام لا تتوقف على معرفة الحق في تلك المسائل ، وأن الخطأ فيها ليس فادحا في حقيقة الإسلام إذ لو توقفت صحة الإسلام عليها وكان الخطأ فادحًا في تلك الحقيقة ، لوجب أن يبحث عن كيفية اعتقادهم فيها ، لكن لم يجر حديث شئ منها في زمانه ولا في زمانهم أصلاً(٢).

وقال الإمام الغزالي بعد كلام عن المعتزلة والمشبهة والفرق المبتدعة:

 <sup>(</sup>١) نقلاً عن كتاب « ظاهرة الغلو في التكفير » د. يوسف القرضاوي - مكتبة وهبة - القاهرة .

<sup>(</sup>٢) انظر المواقف وشرحه – جـ۸ ص٢٣٩ ، ٢٤٠ .

والذى ينبغى أن نميل إليه: الاحتراز عن التكفير ما وحد إليه سبيلاً ، فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول: لا إله إلا الله حطأ .

والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم .

### **\$** \$ \$

لقد سبق أن قمت برحلة إلى شرق أفريقيا ، « تنجانيقــا »(١) ، وكينيا ، وأوغندا ، زنجبار .. لقد فوجئت بصورة بشعة من الطوائف والمذاهب ، والملل والنحل .

شيعة وسنة وأباضية ، عرب وهنـود وباكسـتانيون ، وكـان لكـل طائفـة مسجد ، بل كان لكل مذهب مسجد لا يدخله أتباع مذهب آخر .

فأعلنت أننى حست إلى هنا لكل من يؤمن با لله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًا ورسولاً وبالقرآن هاديًا ومرشدًا .. قلت هذا في الصحف، وأعلنته في الإذاعة .

فلم يتخلف عن محاضرتي أحد ، وفي هذه اللقاءات قدمت الإسلام كما يؤمن به كل مسلم صحيح العقيدة ، وكان من نتيجة ذلك قيام جمعية لمسلمي شرق أفريقيا تستهدف الدعوة إلى الإسلام على هدى وبصيرة .

لقد حدث هذا في نهاية الخمسينيات ، في الوقت الذي كان فيه الاستعمار مسيطرًا على هذه الدول والولايات .



فلنستمع إلى هذا الخبر القادم من الولايات المتحدة :

<sup>(</sup>١) ما يعرف الآن باسم « تنزانيا » بعد اتحادها مع زنجبار .

منذ سنوات أمرت قوات الأمن بإغلاق المسجد الرئيس في « واشنطن » فلماذا أمرت قوات الأمن بإغلاق هذا المسجد (١) ؟

ألأن القوم هناك يضنون بحرية التبليغ على إتباع الإسلام . كلا ، فحرية الدعوة مكفولة .. لكن الذى حدث أن المسلمين من رواد المسجد انقسموا على أنفسهم انقسامًا شائنًا ، ووقعت بينهم فتن عكرت صفو الأمن فرأت الدولة أن تستريح من هذا الشغب ...

ترى ماذا قسم المسلمين هناك ، وأفسد ذات بينهم ، وانتهى بإغلاق مسجدهم ؟؟

قالوا: نزاع بين أتباع السلف وأتباع الخلف تفاقم حتى أوقد حربًا لا تؤمن عقباها ..

وتصورت أنا ما حدث ، يصلى إمام شافعى المذهب فيجهر بالبسملة ، ويقنت فى الفحر ، فيقول له ماموم من السلف : الجهر بالبسملة لم يرد ، والقنوت فى الفحر بدعة ، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار ..

ثم يحاول هو ومؤيدوه أن يصلوا على مذهبهم هم ، وهنا يتشابكون ويكون النزاع بالأيدى ، ويخاف نصارى واشنطن أن يتحول إلى تشابك بالنعال أو بالنصال فيغلق المسجد ..

وربما كان الخلاف : هل يجهر بختم الصلاة أو يُسَر ؟ هـل تقـرأ سـورة الكهف قبل الصلاة أو سورة أخرى أم لا قراءة البتة ؟

وهذه الخلافات الهائلة يمكن تصعيدها إلى مجلس الأمن ، ولكن من يدرى..

ربما استعمل الروس حق الاعتراض « الفيتو » فخذلوا السلف ، أو هزموا الخلف . . ١١١

**中** 

<sup>(</sup>١) الإسلام خارج وطنه – الشيخ محمد الغزالي .

يقول الإمام محمد عبده:

إن السبب في بقاء قوة سلطان الخلاف والنزاع هو فشو الجهل وتعصب أهل الجاه من العلماء لمذاهبهم التي ينتسبون إليها ، وبجاهها يعيشون ، ويكرمون وتأييد الأمراء والسلاطين لهم استعانة بهم على إخضاع العامة ، وقطع طريق الاستقلال العقلى على الأمة ..!!

لأن هذا أعون لهم على الاستبداد ، وأشد تمكينًا لهم مما يحبون من الفساد والإفساد .

لأن اتفاق كلمة علماء الأمة واجتماعها على أن الحق كذا ، بدليل كذا ملزم للحكام بإتباعهم فيه ، لأن الخواص إذا اتحدوا اتبعهم العوام ، وهذه هي الوسيلة الوحيدة لمنع استبداد الحكام ..!!

# 中 中 中

لنبحث إذن كيف تكون للمسلمين وحدة شاملة (١) ؟..

تساءلت: ألا يمكن تحرير ودعم المؤتمر الإسلامي لتحقيق هذه الغاية؟ إن المؤتمر يتكون الآن من خمسين دولة مسلمة ، بيد أن المسلمين أوسع دائرة من هذه الدول الخمسين ، إن القلة المسلمة في الهند أربى من عشر دول عربية .

ومعنى هذا إنه لابد من تمثيل طوائف المسلمين في العالم كله وهم موزعون على نحو خمسين دولة أخرى كما بينا سابقًا .

ولابد من مواجهة قضايا عالمية ومحلية تعرّض مقررات هذا المؤتمر ولن يكون الطريق أمامه مُعبَّدًا ، ولابد من الإقدام والتصدى للكارهين ..!!

وثمة اقتراح ثمان .. ألا يمكن تحويل الدول والدويــلات الإســلامية إلى «ولايات متحدة إسلامية» على غرار النظام الأمريكي ، ويكون الرئيس المنتخب من جماعة المسلمين في أفريقيا وآسيا هو الإمام المنشود ، أو أمير المؤمنين .

<sup>(</sup>١) أزمة الشورى في المحتمعات الإسلامية - للشيخ الغزالي - ص٧٥ وما بعدها - الناشر دار الشرق الأوسط.

وهنا لابد من مصارحة الأمة الإسلامية التي توطن فيها الفساد السياسي دهرًا .. أن تزوير الانتخابات خيانة عظمى ، وإذا كنا قد رفضنا توارث الخلافة لأنه يأتي بأدمغة تافهة ، فإن التزوير الذي اتقنه بعض الحكام لن يأتي الا ببعض الفتاك والشطار وهواة الفرعنة ، ووجود هؤلاء طاعون يغتال الكفايات والأمانات .

(.. من سنين (١) قرأت أن الشعب الفرنسى فى انتخاب حر قال – للجنرال ديجول – لا أريدك ) !!!

فحمع الجنرال ديجول أوراق مكتبه ومضى فى هـدوء إلى بيتـه والجـنرال ديجول هو محرر فرنسا من الاحتلال الألماني .

قلت: لو كان الجنرال عربيًا في بلد عربي لقال للشعب .. أنا أنحى ؟ إنك أحقر من أن تكون شعبًا لى .. إنى سأبقى لأؤدبك حتى تتعلم احترام العظمة ..!

قال لى صديق: أنت مخطئ ، إنه لو كان في بلد عربى ما أحرى هذه الانتخابات أبدًا .. ولو أحراها لهيأ كل شئ قبل خوضها ليخرج بالأغلبية الساحقة ..

قلت: يظهر أن رأيك هو الأصوب ..!!

وتدبرت الأوضاع السياسية في الأمة الإسلامية ثم شعرت بغصة ، لأن الدين القائم في ظل هذه الأوضاع مطلوب منه أن يحسن القبيح ويقبح الحسن، وفي الدنيا منافقون لا تحصيهم عددًا يرحبون بأداء هذه الوظيفة .. أهذا إسلام وأولئك حكام ؟؟

لقد كانت أرضنا - قديمًا - تصدر الحق والشرف ، والصدق والأمانة ، فماذا تصدر الآن في سياسة الحكم والمال ؟

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص٤١ وما بعدها .

والغريب أن ناسًا يتخذون ما كتب في عصور الاضمحلال نبراسًا ، يظنونه دين الله ، وبذلك يضللون الأحيال الراغبة في فهم دينها .

والكتابة في السياسة الإسلامية لا تقبل إلا من المصادر المعصومة ولا تقبل من خدام السلاطين ومداهينهم ، ومؤلفات هــؤلاء منتشرة فــي الأســواق مــع الأسـف .

إن الواقع الإسلامي مخيف ، بشع ، مرعب ..!

- من يستطيع أ، يدافع عما يقع في أفغانستان من تخلف واقتتال ؟
  - من يستطيع أن يدافع عما يقع في الجزائر من حرائم ومذابح ؟
    - من يستطيع أن يدافع عما وقع في مدينة الأقصر ؟
- ثم أى عاقل .. أو مجنون .. يتصور أن يكون هؤلاء القتلة والسفاحون هــم
  حكام العالم الإسلامي في المستقبل ... !!!
  - ثم أين هو دور المؤسسات الدينية في إطفاء هذه الحرائق ..؟
- وما هو دور المؤسسات السياسية .. إسلامية كانت أو عربية في إيقاف هذه المذابح ..؟

إن الذي يحدث يدين هذه المؤسسات كلها وإن من الواحب بل ومن الضروري أن نقيم حوارًا بين هذه المؤسسات جميعًا .

ولن يجدى « حوار » مع « الآخرين » ما لم يقم « حــوار » حقيقــى .. مع المسلمين أولاً .. وما لم يختف « التعصب المذهبي » ثانيًا .

وما لم تحترم حقوق الإنسان والعدالة في بلادنا جميعًا .

يقول جمال الدين:

« إن مسلمي - اليوم - قد سقطت هممهم ونامت عزائمهم وماتت خواطرهم ، واستيقظ فيهم شئ واحد هو شهواتهم » ..!!

فلابد من تربية حيـل حديـد تربيـة دينيـة صحيحـة ، يتـولى أمرهـا أنـاس يأخذون على أنفسهم عهدًا ألا يقرعوا بابًا لسلطان ، ولا تضعضعهم الحدثان، ولا يثنى عزمهم الوعيد ولا يغرهم الوعد ، ولا تلهيهم التحارة ولا المكسب . بل يرون في تحمل المتاعب وتحمل المكاره غاية المغنم .

# 

لقد اتحدت الكنائس المسيحية رغم ما بينها من خلافات حذرية عميقة ، وقد أحصيت بعض هذه الخلافات فراعني هذا الكم الهائل من الخلافات بين الكنائس المحتلفة (١) .

- فقد اختلفوا حول « حليفة المسيح » هل هو بطرس أو مرقس ؟
- كما اختلفوا حول أسفار الكتاب المقدس وهل كلها صحيحة أم أن بعضها مزيف ؟
- واختلفوا حول « الروح القدس » وهل انبثق من الأب والابن أم من الأب فقط ؟
- واحتلفوا حول أسرار الكنيسة وهل هـى سبعة كاملة العـدد أم أن أسرار الكنيسة تنحصر في سرين فقط كما يقول البروتستانت ؟
- واختلفوا حول « التعميد » وهل يكون بالتغطيس الكامل لكل الجسد ، أم يكتفى فيه بالسكب والرش فقط ؟
- كما اختلفوا حول « طبيعة المسيح » وهـل لـه طبيعتـان مختلفتـان أم أن لـه طبيعة واحدة فقط ؟
- واختلفوا حول السيدة مريم وهل كان لها أولاد غير المسيح أم أن المسيح هو ابنها الوحيد فقط ؟!

<sup>(</sup>١) نقلاً عن كتاب « الصخرة الأرثودكسية » - من منشورات الكنيسة

- كما اختلفوا حول اسم « السيدة مريم » أهى أم الإله ، أم أنها أم المسيح فقط ..؟!
  - واختلفوا حول « البابا » وهل يجوز عليه الخطأ أم أنه معصوم من الخطأ ؟
- كما اختلفوا حول « تناول الأطفال للقربان » أى تناول الخبز والخمر اللذين يتحولان إلى دم وحسد المسيح ..!! وهل هو جائز للأطفال أو غير حائز ؟..
- واختلفوا حول « سر الميرون » أى المسح بالزيت وهمل يجب بعمد التعميد، أم يؤجل إلى سن البلوغ والنضج ؟..!!
- واختلفوا حول المكان الذى ينتقل إليه الإنسان بعد الموت: هل يدخل الجنة أو النار مباشرة ، أم أن هناك مرحلة انتقالية يتقرر بعدها مصير الإنسان إلى الجنة أم إلى جهنم ؟..!!
- كما اختلفوا حول تطليق الزانى أو الزانية فالكاثوليك يمنعون وقوع هذا
  الطلاق بينما يبيحه غيرهم كالأرثوذكس والبروتستانت .

### 

وبالرغم من كل هذه الخلافات .. التي تتناول العقائد والشرائع عند كـل طائفة .. ويكفر بعضهم بعضًا بسبب هذه الاختلافات العقائدية المعروفة .

فإنهم جميعًا .. قد اتحدوا أخيرًا تحت مظلة « بحلس الكنائس » وهذا الاتحاد لم يكن من أجل التصحيح .. أو الاتفاق على رأى دينى صحيح . بلك كان هذا الاتفاق وهذا الاتحاد لمواجهة الإسلام والمسلمين .

والمصيبة الكبرى أن « الكاثوليك » أو « الفاتيكان » كان له من إسرائيل موقف متشدد ، وكان يفسر النبؤات تفسيرًا يخالف - شكلاً وموضوعًا - تفسيرات رجال الدين « البروتستانت » .. فأرض « الميعاد » لم تكن عند الكاثوليك تعنى منطقة جغرافية معينة .. بل كانت تعنى حقيقة روحية تجمع شمل المؤمنين في « مملكة الله » فقط ..

وقد بيّن السيد المسيح عليه السلام أن مملكة الله ليست كيانًا سياسيًا يلـم شمل اليهود .. وإنما هي حقيقة روحية موطنها القلب :

[ ولما سأله الفريسيون : متى يأتى ملكوت الله ؟ أحابهم وقال : لا يـأتى ملكوت الله بمراقبة ، ولا يقولون هو ذا ها هنا أو هو ذا هناك .. لأن ملكوت الله داخلكم ](۱) .

وطبقًا للعهد الجديد فإن ورثة أرض الميعاد الروحية ليسوا بنسي إسرائيل، وإنما هم جميع المؤمنين بالمسيح .. لأنهم نسل إبراهيم الحقيقيون.

يقول بولس: [وشعب الله المحتار - في العهد الجديد - ليس حنسًا بعينه هو ما يسمى بالجنس الإسرائيلي ، وإنما هو شعب عالمي من مختلف الأجناس يجمعه الإيمان بالمسيح: «وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانًا أن يصيروا أولاد الله » ](٢).

والمسيح ذاته أدان اليهود، وقرر أنهم فقدوا امتياز الاختيار حين قال لهم: [ لو كان الله أباكم لكنتم تحبوننى .. أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا ](٢) .

<sup>(</sup>١) لوقا: ١٧-٢٠.

<sup>(</sup>٢) يوحنا : ١٦-١ .

<sup>(</sup>٣) يوحنا : ٨-٢٤ .

كما حكم المسيح على اليهود بالجحيم بسبب إنكارهم لـ ، وقرر أنهم لن يكونوا في الجنة مع إبراهيم واسحق ويعقوب ..

[ وأقول لكم: إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكثون مع إبراهيم واسحق ويعقوب في ملكوت السموات .. وأما بنو الملكوت – اليهود – فيطرحون إلى الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الأسنان](١) .

كما قالوا عن المسيح: « إنه لم يكن يهوديًا ، ولو أنه ولد بين اليهود ، ولهذا قالوا بأصله الإلهى وبقلبه المقدس ، واسمه المقدس ، والمسيح الملك ، وما إلى ذلك من العبارات التي تنفى نفيًا باتًا أي صلة بين المسيح ويوسف النحار، وتؤكد أنه ابن الله ..!!

واستمرت الكنيسة تنص على ذلك حتى آمن الناس فى أوروبا بأن السيدة العذراء ليست من آل هارون وإن كانت قد ولدت فيهم .

فكان المسيحيون وهم يقتلون اليهود في مذابحهم الكثيرة في أوربا يهتفون : تحيا مارية ..!!

وقد أنكرت السيدة العذراء نفسها أى صلة باليهود عندما ظهرت - فسى الأسطورة - لبرناديت - وقالت : أنا الحَمْل «بفتح الحاء وسكون الميم» الطاهر .

غير أ، الموقف بدأ يتغير ، والتجديفات والتحريفات بدأت تزحف على كتابهم المقدس ، ففي عام ١٩٦٥م صدر عن المجمع الفاتيكاني الثاني وثيقة خاصة بالعلاقة بين الفاتيكان واليهود ..

# تقول هذه الوثيقة:

[ إن هذا المجمع المقدس إذ يتقصى سر الكنيسة يذكر الرباط الـذى يربط روحيًا - شعب العهد الجديد - بذرية إبراهيم .. ولا تبرح أبـدًا أمـام نـاظرى

<sup>(</sup>١) إنجيل متى : ١١/٨ - ١٢ - طبعة دار الكتاب المقدس - القاهرة

الكنيسة كلمات بولس الرسول في بنى قومه ، الذين لهم التبنى والجحد والعهود والناموس والعبادة والمواعيد لهم أيضًا الآباء ومنهم المسيح بحسب الجسد « ابن مريم العذراء » ، وأنها تذكر أيضًا بأن الرسل الذين هم عواميد الكنيسة وأساساتها ولدوا من الشعب اليه ودى ، وكذلك كثير من أولفك التلاميذ الأولين الذين بشروا العالم بإنجيل المسيح .

ويشهد الكتاب المقدس بأن «أورشليم» جهلت زمان زيارتها ، وأن اليهود في معظمهم لم يقبلوا الإنجيل .. لا بل كثيرون هم الذين قاوموا انتشاره.. غير أن اليهود كما يقول الرسول لا يزالون - بسبب الآباء - أعزاء لدى الله لأن مواهب الله ودعوته هي بلا ندامة .. وبما أن للمسيحيين ولليهود تراثًا روحيًا مشتركًا وساميًا يريد هذا المجمع المقدس أن يوحى بالمعرفة والاعتبار المتبادلين ، وأن يعززهما بين الاثنين وأن تكون سلطات اليهود وأتباعها هي التي حرضت على قتل المسيح فلا يمكن مع ذلك أن يعزى ما اقترفه في أثناء آلامه إلى كل اليهود الذين كانوا يعيشون آنذاك دونما تمييز ، ولا إلى يهود اليوم .. وإن تكن الكنيسة شعب الله الجديد .. يجب مع ذلك ألا ينظر إلى اليهود كمن رذام الله ولعنهم كما لو كان ذلك ناتجًا من الكتب المقدسة ..!!

علاوة على ذلك أن الكنيسة التى تشحب الاضطهادات كلها ضد الناس أيًا كانوا تتأسف للبغضاء .. وللاضطهادات .. ولك لمظاهر مقاومة السامية التى استهدفت اليهود فى أى زمن كان ، وأيًا كان مقترفوها .. والكنيسة لا تدفعها فى ذلك الدوافع السياسة بل محبة الإنجيل الدينية متذكرة التراث المشترك مع اليهود ](۱) .

<sup>(</sup>۱) الوثائق المجمعة للمحمع المسكوني الفاتيكاني الثاني – دار المشرق ش.م. – منشورات المطبعة الكاثوليكيــة بيروت – ۱۹۲۹م – ۲ – ۳۹۲–۳۹۲ .

وسرعان ما اتبعت هذه التبرئة الرسمية من دم المسيح بحذف سائر الصلوات التي تتضمل إدانة اليهود (١٠ ..!!

### 

فإذا كان الحوار بين المسلمين صعبًا .. وإذا كان الاتفاق فيما بينهم يكاد يكون مستحيلاً .. فكيف بالاتفاق أو « الحوار » مع أوربا وأمريكا .. أو مع اليهود والنصارى .

أنا لست متعصبًا ولـن أكـون متعصبًا أبـدًا .. فالتعصب صنـو التخلف والجهل في قلب المسلم الحق .

أذكر أننى حين تركت « القرية » إلى القاهرة في بداية حيساتي الأزهرية كثيرًا ما كنت ألتقى بالقسوس من رجال الكنيسة الأرثوذكسية لم أشعر مطلقًا تجاه هؤلاء القسوس والكهنة بأية مشاعر للبغض والكراهية (٢).

كنا نتكلم دائمًا في مسائل وطنية وإنسانية ، ثم تتسع هـذه المناقشات لتشمل شئون عائلاتنا الخاصة ، وما يجب عمله لتعميق معنى الإخاء والمحبة بين عنصرى الأمة المصرية .

ولأول مرة في حياتي بدأت أقرأ إنجيل «متى» و «مرقص» و «يوحنا» و «لوقا» .. لم أكن أشعر بأية غضاضة أن أحتفظ في مكتبى بأناجيل المسيحية إلى حوار القرآن الكريم كتاب المسلمين .. ولا تزال مكتبتى حتى هذا اليوم تضم نسخة من هذه الأناجيل موقعًا عليها من الأب حبران الكاثوليكي العقيدة والمذهب .

وفى أوائل الخمسينيات حين كنت طالبًا فى كلية أصول الدين .. وكسان مبنى هذه الكلية ملحقًا بمسجد الخازندارة بحى شبرا . ذهبت ومعى عشرون طالبًا إلى كنيسة القديسة «تريزا» التى تبعد قليلاً عن الكلية والمسجد .

<sup>(</sup>١) دليل حديد على أن القوم يحرفون كتبهم وعقيدتهم حسب الظروف .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> انظر « رسالة إلى البابا بولس » - لكاتب البحث .

لقد فوحئ الكهنة والرهبان بهذه الزيارة وبدت على وحوههم الدهشة من هذه المفاحأة .. وارتسمت علامة استفهام كبيرة شملت المكان كله من المذبح إلى برج الكنيسة .. غير أنى شرحت لهم قصة قدومنا ببساطة .

قلت لهم:

إنكم حيراننا وللحار حقوق مقدسة .. ثـم إنكـم ضيـوف فـى بلدنـا .. وللضيف حقوق مؤكدة .. فوق هذا كله فنحن جميعًا رعية الله وكلنــا يدعـو إلى ملكوته حسب إيمانه ومعتقدة .

لقد حننا إلى هنا لنعلن حقيقة يجهلها أكثر الناس عن « نبى الإسلام » فنبينا محمد كان يستقبل النصارى فى مسحده ويترك لهم حرية العبادة فيه.. فكانوا يصلون صلاتهم فى حانب منه ، ورسول الله وأصحابه يصلون فى حانب آخر ، فأى غضاضة أن نحضر إليكم ، أو تجيئوا إلينا ؟ فإذا كان الله « محبة » كما يقول المسيحيون .. فإن هذه « المحبة » فى نظر المسلمين هى أعلى درجات الإيمان والتقوى .

إننا الآن يجب أن نحارب معركة واحدة إنها معركة المؤمنين ضد الإلحاد لتبقى كلمة الله حية وباقية .

بل حدث أن ذهبت إلى أحد معارفى المسيحيين المقيمين فى حى شبرا - حيث كنت أقيم فى هذا الحى - منذ نهاية الأربعينيات - ذهبت إلى هذا الصديق كى أهنئه بعيد « الفصح » أو عيد القيامة .

فحأة دخل علينا أحد القساوسة .. وبدلاً من أن يهنئ رعاياه بالعيد .. نزل عليه – أى على الصديق المسيحي – توبيخًا وتقريعًا لتخلفه عن الذهاب إلى الكنيسة يوم الأحد .

لقد وافقت القس على موقفه .. ثم فوجئ هذا القس بقراءتى على الصديق كل وصايا الكتاب المقدس .. وعظات الآباء والبطاركة التى تحض على ضرورة الذهاب إلى الكنيسة والاشتراك في قداس يوم الأحد ..!!

مجأة انجذب القس نحوى وشد على يدى ثم قال لى معاتبًا: إنك ابن مبارك .. فلماذا لا أراك في الكنيسة ١١٩

وهنا .. انفجر صديقى من شدة الضحك .. ثم قال موجهًا كلامه إلى القس : أتعرف من صديقى هذا « يا أبونا » .. إنه فلان ويعمل سكرتيرًا لشيخ الأزهر (١) ..!

لم تكن دعوات التفاهم بين كنيسة الكاثوليكية واليهود قد ظهرت .. ولم تكن دعوات التفاهم بين كنيسة روما وغيرها من كنائس المسيحية قد عرفت .. ولم تكن فكرة «عقد مؤتمرات» بين الإسلام والمسيحية قد ذاعت واشتهرت .. ذلك لأن هذا التقارب أو التفاهم بين المسلمين والنصارى مقرر سلفًا في شريعتنا ، ومودة المسلمين للنصارى من السمات البارزة في عقيدتنا وحضارتنا ، ولا لتحدن أشد الناس عداوة للدين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنّا نصارى الخذك بأن منهم قسيسين ورهبانًا وأنهم لا يستكبرون (٢).

صحيح أن هذه الآية نزلت في قوم من النصاري أسلموا .. وهم الذين تعنيهم كلمة ﴿منهم﴾ في الآية الكريمة ، ولكن يبقى الحكم العام ، بعد ذلك .. وهو تأكيد مودة النصاري للمسلمين ، ومودة المسلمين للنصاري (٢) .

وفى السادس من شهر أغسطس ١٩٧٦م وحه البابا بولس السادس رسالة إلى المجمع الفاتيكانى الثانى دعا فيها إلى مواقف حديدة من أصحاب الديانات الأخرى غير المسيحية يتحذ اسم « الحوار » ويهدف إلى إيجاد علاقات متنوعة بأصحاب هذه الديانات ..

<sup>(</sup>۱) كان هذا في عام ١٩٦٣م.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) انظر في هذه المسألة كتاب « رسالة إلى البابا » و « الفاتيكان ذو الألف وحه » - لكاتب البحث - الناشر : دار المختار الإسلامي - القاهرة .

فكانت هذه الرسالة إيذانًا بمرحلة حديدة من مراحل العمل الكنسى فى محال التبشير .. ثم أنشأ أمانة « تقابل سكرتارية أو وزارة » بالفاتيكان تختص بشئون غير المسيحيين ، وحدد المجمع مهامها - فى البحث عن الأساليب والوسائل التى تؤدى إلى فتح باب الحوار مع غير المسيحيين والعمل الجاد للتعرف بدقة على الديانات غير المسيحية وتمكين غير المسيحيين من التعرف اللائق بالعقائد والحياة المسيحية (1).

وكذلك أنشأ مجلس الكنائس العالمي هيئة « لإحراء الحوار مع الشعوب ذات العقائد الحية والأيدلوحيات » هيئة تابعة لقسم التبشير والدعوة إلى الإنجيل بهذا المجلس .

وأسرعت الأمانة العامة لشئون غير المسيحيين « بالقاتيكان » فارتبطت بعلاقات أخوية وثيقة بهذه الهيئة التي أنشأها بحلس الكنائس للتشاور والتعاون في مجال «الدعوة » و «الحوار » باصطلاحه الكنسي .. وكان الكاريسال «بنييد ولي » أول من تولي مسئولية الأمانة العامة لغير المسيحيين بالفاتيكان ومعه منسيور جان حادو .

وفي عهد الإمام الأكبر الراحل الشيخ عبـد الحليـم محمـود شيخ الأزهـر طلب السنيور بنييد ولي إحراء حوار بين الفاتيكان والأزهر .

وكره الشيخ عبد الحليم محمود عليه رحمة الله هذا اللقاء وتردد كثيرا في الأمر وأخذت الاتصالات بالأزهر تتري من جهات عديدة ، واضطر الشيخ عبد الحليم أن يستقبل منسيور جادو والوفد المرافق له ، وان يعقد الأزهر مع هذا الوفد حوارا في يومين على أربع جلسات وكان لهذا الحوار آثار سيئة في المحال الإسلامي لكنها لم توضع في الاعتبار.

<sup>(</sup>١) هذا الكلام وما يليه تلخيص لوثائق رسمية من إحدى الهيئات العالمية المهتمة بتحركات الفاتيكان وأنشطته في جميع أتحاء العالم .

ويتميز هذا الحوار بأنه يدور في المواطن التي لا يستطاع فيها القيام بأعمال التبشير صريحة كاملة أو مع رجالات الأديان البارزين .

عندئذ يأخذ التبشير صيغة «الحوار» وأعنى به عقد المؤتمرات واللقاءات واللجان من أجل السلام والحرية .. وتحقيق العدالة الاجتماعية ، ورعاية حقوق الإنسان وهكذا .

وقد وضعت الكنيسة خططًا مرنة للدعوة .. للحوار تلبس لكل ظرف ولكل زمان لبوسه ، وقد ألمح لهذا كتاب «موقف الكنيسة تجاه أصحاب الديانات الأخرى » ونلخص من هذا الذي عرضناه إلى :

أن خطة «الحوار» تمثل حجر الزاوية اليوم لكل عمل تتجه به الكنيسة نحو الهيئات والمؤسسات غير المسيحية ، وبل كل عمل تتجه به الكنيسة الكاثوليكية نحو الفرق المسيحية الأخرى .

فالرسالة التي يوجهها البابا على رأس كل عام دعوة للسلام هي من باب الحوار ، والدعوة إلى إقامة صلاة في «أسبزي» في ١٩٨٦/١٠/٢٧ من أجل السلام .. والتي شارك فيها ممثلو عديد من الأديان .. ومنهم ممثل رابطة العالم الإسلامي ، هي دعوة تدخل في باب الحوار الكنسي .

ومثلها الدعوة الواردة من اللجنة اليابانية لاتحاد الديانات العالمية «لحضور مؤتمر يعقد لهذه الديانات في طوكيو ..» وهكذا .

لقد ذكرنا أن الحوار في حقيقة الأمر أسلوب من أساليب التبشير ، وأنه يرمي إلى الوصول إلى الطبقات التي لا تستطيع أساليب التبشير العادي أن تصل إليها ، من رجالات الإسلام البارزين ، أو كهان الديانات الأخرى غير المسيحية.

إن مصطلح الحوار الكنسي الجديد لا يعني الاقتصار علي بحالس المناقشة والتغبير وتبادل الرأي ، ولكنه يشمل كل أساليب اللقاء ، بما فيها المؤتمرات ،

والصلوات والندوات والاتحادات ، والزيارات ، والصداقات ، وعقد الصلات الشخصية ولجان العمل المشترك من أجل السلام والحرية ، والعدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان ، وهكذا .

# ونضيف إلى هذا أن من أهداف الحوار :

ا - جميع الكنائس على عمل مشترك وهدف واحد ، وهو غزو الأمة الإسلامية في عقول قادتها ، وفي همتهم، وصلابتهم ، وقد حدث ائتلاف الكنائس على هذا العمل .

Y- نقل المعركة إلى داخل الأمة الإسلامية بإحداث مزيد من التمزق والفرقة بين أبنائها ، ذلك أن ما يقتضيه الحوار من محاملات وتنازلات عن مبادئ إسلامية مقررة .. لابد وأن يلقي معارضة من الفئات السلفية المحافظة ، ثم تتوالى النتائج عللاً وآفات بين المسلمين في سلسلة من التداعيات .



في إنجيل متى كلام على لسان المسيح عليه السلام يقول فيه :

[ سمعتم أنه قبل للقدماء ، لا تحنث .. بل أوف للرب أقسامك .. وأما أنا فأقول لكم : لا تحلفوا البتة لا بالسماء لأنها كرسى الله ، ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه .. ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم ، ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء ولا سوداء .. بل ليكن كلامك نعم نعم ، ولا لا ، وما زاد على ذلك فهو من الشرير ] .

وأسأل البابا .. والفاتيكان .. ومجلس الكنائس العالمي وكل قس أو كاهن أو أسقف .. أو بطريرك .. إنكم تؤكدون كل يوم ، وتعلنون كل ساعة ، أنكم لا تضمرون للمسلمين أى شر ، وأنكم على استعداد لتقديم كل ما يؤكد ذلك وتقسمون عليه كل يوم .

فماذا تقولون بعد أن كشف الغطاء عن مؤامراتكم ضد الإسلام ؟ ، وماذا تقولون عن مؤتمر «كلورادو» الذي اتفقتم فيه جميعًا على محبو الإسلام (١).

إن الخطة التي اعتمدها مؤتمر «كلورادو» تجئ في مرحلة من أسوأ المراحل التي مربها العرب والمسلمون من حيث التمزق والتفرق، وحيث المجهل والتأخر وحيث لا تجد دولتين مسلمتين متفقتين على هدف واحد عدد، وإذا كان « التنصير » لم يحقق أهدافه فيما سبق لاعتبارات خاصة بصعوبة الاتصال فيما مضى ، فإن الأمر يختلف تمامًا في هذا العصر ، حيث اقتحم التنصير آفاقًا جديدة . واستعمل وسائل تكنولوجية متطورة ، كالأقمار الصناعية والتليفزيون ، بالإضافة إلى الإذاعات المختلفة التي تغطى أو تملأ فضاء العالم وتذبع بكل اللغات ، وكل اللهجات ، ويكفى أن نعلم أن في المنطقة العربية والأفريقية أكثر من عشر إذاعات متخصصة في بث المواد التنصيرية . احداها ملاصقة تمامًا لإذاعة القرآن الكريم التي تبث إرسالها من القاهرة .

إن الاعتمادات المالية الكبرى لحركات التنصير تفوق في ميزانيتها ميزانيات دول كثيرة في أفريقيا وفي آسيا ، وهذه الميزانية تقدم في صورة خدمات تعليمية وصحية ، وثقافية ورياضية تحتاجها هذه الشعوب الفقيرة التي لا يتوفر لأبنائها مثل هذه الخدمات الضرورية الملحة .. « يجمع سنويًا حوالي عشرة مليارات من الدولارات لتنفيذ هذه المؤامرة » .. لقد بدأ استخدام الكتاب والصحيفة والمجلة في الأعمال التنصيرية .. ويكفي أن نعلم بأن أكبر مؤسسة تنصيرية في مصر تقع خلف مبنى وزارة شئون الأزهر في حاردن سيتى بالقاهرة ..!! وأن أكبر مكتبة تنصيرية تقع على بعد أمتار قليلة من المبنى

<sup>(</sup>١) اقرأ في هذا الموضوع كتاب « الإسلام والتحديات الجديدة » دكتور محمد عمارة - وفي هـذا الكتـاب تتضح أبعاد هذه المؤامرة وخطرها على الإسلام والمسلمين .

نفسه واسمها « مكتبة الثقافة » ولها فروعها في أسيوط والمنيا ، وغيرها من مدن الصعيد والدلتا(١) .

ومما يساعد على نجاح هذه الخطة .. تقصير مؤسسات الخدمات الصحية والتعليمية في الدول النامية فتقوم هذه المؤسسات التنصيرية بسد الفراغ في محال هذه الخدمات الحيوية وكشاهد على هذا وكمثل واحد من «مصر» ففي منطقة «الدويقة» بالقرب من الأزهر وفي حي «الزبالين» بمصر الجديدة وفي مؤسسة «الجذام» بالخانكة تعمل هذه المؤسسات على مرأى ومسمع من الأجهزة التنفيذية والشعبية في تنصير المسلمين جهارًا وعلنًا .

ومن أخطر ما جاء في هذه الخطة التنصيرية: تحريض الكنائس المحلية على النزول إلى الساحة ، والدخول في معركة مع الإسلام والمسلمين في كل دولة، مما يؤدى إلى قلاقل وفتن تتهدد أمن الوطن وسلامته ، وتقضى على الاستقرار والأمن في كل دولة ، وتنشر الكراهية والبغضاء في كل مدينة أو قرية .

وقد أشادت هذه الخطة التي احتواها هذا الكتاب بقسيس مصرى قيام بتنصير بعض المسلمين في القاهرة (٢) ، واعتمدت أسلوبه في التحرك لاختراق الأسر الإسلامية ومحاولة تنصيرها ببراعة «ص١١٧» .

إن أخطر ما جاء في هذا التقرير - كما قلت - هو البند سادسًا - لأن معنى هذا أن يصطدم المسلم والمسيحي في كل بيت وفي كل مكتب. وفي كل حي أي تحويل مصر إلى لبنان أحرى يتعامل فيها الناس بالديناميت والقتل.



<sup>(</sup>١) انتتحت فروع لهذه المكتبة أخيرًا في الأماكن الآتية : « شارع الجمهورية – شاعر الترعة البولاقية – شارع كليوباترا بمصر الجديدة «بالقاهرة» – الجيزة – الإسكندرية .

 <sup>(</sup>۲) انظر مى هذه القصة وغيرها كتاب « التنصير - حطة لغزو العالم الإسلامي » الناشر . دار مارك - الولايات المتحدة .

من أقوال المسيح عليه السلام :

[ .. الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون .. فإنكم كالقبور المطلية.. تبدو جميلة من الخارج ، ولكنها من الداخل ممتلئة بعظام الموتي وبكل نجاسة .. كذلك أنتم ، تبدون أمام الناس أبرارًا ، ولكنكم من الداخل ممتلئون بالرياء والفسق ، يا أولاد الأفاعي .. كيف تتكلمون بالصالحات وأنتم فحرة..؟!

#### 

لا أريد أن أتوسع كثيرًا حول هذه القضية .. قضية الحوار مع الغرب أو مع الكنيسة ، فالصراع بين الإسلام وبين هذه المؤسسات لم يعد خافيًا على أحد ، والحروب الإعلامية ضد الإسلام والمسلمين في العالم تحاوزت حدود اللياقة والأدب .

وإذا كان ولابد من إحراء «الحوار» فليكن موجهًا إلى «الشعوب» لا إلى «الحكومات»، وإلى الناس إلى «المؤسسات».. ولكن كيف ؟

تلك «عقبة» أخرى من العقبات التي تعترض طريق الإسلام في الغرب.

#### 

فأجاب الطبيب الغيور المسلم:

هناك عقبتان:

أولاً: حال الأمة الإسلامية وواقعها المثير للأسف والحزن .

وثانيًا: سلوك المسلمين الذين يسافرون إلى بلاد الغرب، وما يصاحب هذا السلوك من فجور وفسق . أما العائق الأول : فلا يحتاج إلى أمثلة .

وأما العائق الثاني : أضرب لك مثلاً واحدًا من منات الأمثلة .

فى عام ١٩٨٢ – بذلنا جهدًا شديدًا حتى حصلنا على موافقة بإنشاء مركز إسلامي ضخم ، وقمنا بتقديم التصميمات التي تكلفت وحدها مليون مارك .

بعد ذلك استطعنا جمع أكثر من خمسة ملايين مارك . ثـم شـرعنا لإتمـام البناء على الفور ، وفحأة ، اختفى أمين الصندوق ومعه خمسة ملايين مارك ، وتوقف البناء في المركز إلى هذا الوقت .

فماذا يقول الألمان عندما يسمعون بهذه الجريمة التي ارتكبها مسلم سيئ الحلق والسلوك إلى هذا الحد ؟!!

ويقول الدكتور كريم عبد الله:

لقد صدمت في أشخاص يتمتعون بشهرة واسعة ، غير أنهم في واقع الأمر وحقيقته لا يمتون إلى الإسلام بأية صلة .

وأكثر الناس – للإسلام عداوة – لا يمكن أن ينال من الإسلام كما تنــال أفعال هذه الطائفة ..!!!

إن الإسلام دعوة ، والدعوة لابد لها من داعية ، وهذا الداعية إن لم يكن أسوة وكان في حياته قدوة ، فقد الناس ثقتهم فيه ، وانقلب حالهم إلى أسوأ مما كانوا عليه ..!

منذ حوالى أربعين عامًا زارنى فى مكتبى بإدارة الأزهر أحد الفرنسيين المسلمين ، لقد حدثنى هذا الأخ الفرنسى المسلم عن أحد الأساتذة الذين أسلموا عن طريق القراءة والبحث فقال :

لقد أعجب الرجل بالإسلام أيما إعجاب فقد وجد فيه ما كان يفتقده في غيره من الأديان وبلغ من شدة حماسه أن قرر زيارة بلاد المسلمين ليرى بنفسه كيف تنعم هذه البلاد بالحياة في ظل الإسلام ..!!!

لقد بدأ بالجزائر والمغرب وتونس .. و .. و لم يكمل الرجل رحلته ثم قفل راجعًا إلى فرنسا .

وحين سأله أصدقاؤه لماذا لم تكمل رحلتك إلى بلاد الشرق ؟

قال هذا الفرنسي المسلم:

الحمد الله الذي جعلني مسلمًا .. بالإسلام .. وقبل أن أرى أحدًا من المسلمين ..!!

#### 

يقول الدكتور عبد الحليم محمود(١):

زارنى أحد الأساتذة الأمريكان ، فأخذته إلى الجامع الأزهر وبينما كنا ننتقل من رواق إلى آخر سألنى هذا الأمريكى عن «لجنة الفتوى» ، فحدثت هذا الأمريكى عن لجنة الفتوى ورسالتها فرغب فى زيارتها والتعرف على أعضائها.

دخلنا القاعة فكان فيها المرحوم الشيخ عبد الجحيد سليم (٢) ، والمرحوم الشيخ محمد العنانى ، وبعد التعارف والتحية خاطب العالم الأمريكى فضيلة الشيخ عبد الجحيد سليم قائلاً:

إن الغرب الآن في حالة روحية قلقة ومن الممكن أن يتجه إلى الإسلام ولكن من المحتمل أن يتجه إلى صوفية الهند فهل أعد الأزهر عدته لتوجيه الغرب نحو الإسلام ؟

وكان السؤال مفاجئًا أو مربكًا .

<sup>(</sup>١) أوروبا والإسلام – الدكتـور عبدالحليـم محمـود – ص٢١٨ ، وانظـر فـى ذلـك أيضًـا كتابنـا : «حتـى لا نخدع» ص٢٣٨ .

<sup>(</sup>٢) شيخ الأزهر الأسبق.

ولكن فضيلة الشيخ عبد المحيد سليم أجاب وفي أسلوب دبلوماسي لبق: إننا بصدد الدراسة والبحث .

وجعلنى سؤال هذا العالم أعود من حديد إلى التفكير فى موضوع الغرب والإسلام وصرفتنى الشواغل من حديد إلى أن وقع فى يـدى كتـاب «إيقـاظ الغرب للإسلام» تأليف «اللورد هيدلى» فقرأت فيه:

من عدة سنين خلت .. كان أحد أفكار الرئيسية هو: كيف يمكن للإسلام أن يتغرب أى يصبح غربيًا أو بعبارة أخرى - الكلام لا ينزال للورد هيدلى - كيف يمكننا نحن الأوربيين أن نعد أنفسنا لنفقه معنى الإسلام الحقيقى ، إنى أعتقد أن هناك آلافًا من الرجال والنساء أيضًا مسلمون قلبًا ، ولكن خوف الانتقاد والرغبة في الابتعاد عن التعب الناشئ عن الدخول في الإسلام يخفى هذه الحقيقة التي لابد أن تظهر يومًا .

#### \$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$

وقد نشرت مجلة «نيوز ويك» News Week (۱) تحقيقًا مذهلاً عن عدد الطوائف التي بدأت تنتشر على نطاق واسع في أمريكا وأوربا وذلك تحت عنوان «عالم الطوائف الغريب» Tthe Steraing Cuits World .. وتقول هذه المجلة :

إن مأساة مدينة «جايانا» لا تزال ماثلة أمام العين .. كيف استطاع قسس محنون اسمه «جونز» أن يسوق ضحاياه إلى الموت بابتلاع السم ، مثات من الرحال والنساء والأطفال ينتحرون في حركة جماعية تلبية لأوامر الشيطان القس .. والذي يعرف باسم الأب «جونز»(٢) ..!!

<sup>(</sup>۱) ۱۲ يناير سنة ۱۹۸۲م .

<sup>(</sup>٢) وهذا ما حدث أخيرًا في تكساس .. حيث قـــام «ديفيــد قــورش» بــإحـراق مثــات الرحــال والأطفــال فــى مستعمرة خاصة . وحيث يدعى ديفيد بأنه المسيح المنتظر .. انظر مجلة تايم ، ونيوزويك ١٩٩٣/٨/٧ .

وبالرغم من مضى خمسة عشر سنة على حدوث هذه المأساة أو هذه المذبحة .. فلا تزال هذه الطقوس تمارس في كل مكان ..

من مدينة «برث» في جنوب استراليا إلى مدينة «باريس» في فرنسـا .. ومن «بوجوننا» إلى «بومباى» في الشرق الأقصى .

إن انتشار هذه الطوائف الشيطانية لا تزال آخذة في الانتشار والتوسع، ومن أهم هذه الطوائف طائفة «صن ما يونج مون» الكورى الأصل والـذى يزعم أن المسيح تحدث إليه منذ حوالي نصف قرن ..!

لقد أصبحت الطوائف المسيحية في البرازيل أقل عدد من الطوائف غير المسيحية كما يقول الأسقف «بوهن»:

إنها غارة عاصفة على المسيحية في أقطار كثيرة ، كما يقول هذا الأسقف .

### **春 春**

ومن الأمور المحيرة .. أن تقف الكنيسة موقفًا سلبيًا من كل هذُه الظواهـر العاصفة والمدمرة ، والتي تحيط بها من كل ناحية .

إن الكنائس متفرغة فقط لمطاردة الإسلام وحصاره ، لقد هربت من معركتها الحقيقية لتحارب «بالتنصير» في جهات أحرى ضد المسلمين في آسيا وأفريقيا .

وهى بهذا الهروب ترتكب خطيئتين فى حق نفسها ، وفى حق المسيحية فهى :

أولاً : تثبت فشلها في مواجهة الوثنية والخرافة ، وهذه خطيئتها الأولى .

ثانيًا : لم تتوقف عن إرسال ححافل المنصرين للعدوان على الإسلام والمسلمين في أنحاء الدنيا .

وهذه هي أكبر الخطايا .. والعقبة الكؤود في طريق أي تفاهم حقيقي بين الذئب والضحايا .

#### \$\dot\phi\\$\$\dot\phi\\$\$\dot\phi\\$

فإذا كان الأمر كذلك ، فما الذي يمنع الغربيين من الدخول في الإسلام زرافات ووحدانًا ؟

الواقع أن العوامل التي تمنع الأوربيين من اعتنىاق الإسلام كشيرة قوية ، ومن المؤسف أن بعض هذه العوامل يرجع إلى المسلمين أنفسهم ، ولنتحدث أولاً عن العوامل الخارجية عن الإسلام والمسلمين .

## ١- وأول هذه العوامل هي الكنيسة<sup>(١)</sup>:

لقد اتقنت الكنيسة فن النظام ، فلا ارتحال فيها ، كل شئ فيها معد مرتب منسق ، قد بُحث عن روية وأعد إعدادًا تامًا .

وكان مما أعدته مشروعان كبيران : `

أحدهما : للتبشير .. والثاني : لصد الهجوم عن الديانة المسيحية .

أما فيما يتعلق بالتبشير ، فإنه من الأولويات عندها ، أن يعرف المبعوث لغة المرسل إليهم ، ويدرس عاداتهم ، وتقاليدهم ، وديانتهم .

ومواطن الضعف فيهم ، والوسائل التي تجذبهم ، وأن يعلم فضلاً عن ذلك بعض مهادئ الطب ، ويعلم قبل ذلك وبعده كيفية الهجوم على الديانة المتوطئة وكيفية الدعوة لديانته .

<sup>(</sup>١) أوربا والإسلام ، دكتور عبد الحليم محمود ، الطبعة الثالثة ، ص٤١ وما بعدها – دار المعارف – القاهرة .

وما نشر من أضاليل عن الإسلام لا يحصر ولا يعد ، إنها أضاليل تنشر متتابعة متكررة ، تتردد في صور مختلفة ، وينتهى بها التكرار والترديد إلى إيمان من تنشر عليه بها ، وتبلغ بهم الصفاقة إلى أن يعكسوا الحقائق عكسًا تامًا .

فالدين الإسلامي مثلاً: وهو دين التوحيد الخاص ، ودين التنزيه التام ، يشيعون عنه إنه دين عبادة الأوثان .

ويكررون ذلك في مختلف الأمكنة والأزمنة ، وينتهم المسيحيون بالاعتقاد بأن هذا الدين إنما هو : عبادة الأوثان .

وهكذا تسير الدعاية تضليلاً ، وتشويهًا وعكسًا للحقائق .

ومن أهم الوسائل أيضًا لتحصين المسيحية ما يسمونه نظام الحرمان من الدين المسيحى ، وهو نظام بمقتضاه يسهل على الكنيسة أن تحرم قراءة أى كتاب فيه خطر على المسيحية سواء كان هذا الكتاب هجومًا عنيفًا على المسيحية ، أو دعاية بارعة للإسلام ، أو حتى نمطًا ممتازًا من الدعاية القوية لسعة الأفق وتحرير الفكر .

وقد استعملت الكنيسة هذا الحق في شأن كثير من الكتب الممتازة واستعملت هذا الحق أيضًا في شأن كثير من الكاتبين ، وكان موقفها من كل كاتب لا يمكنها أن تستولى عليه ، بوسيلة الرغبة أو بوسيلة الرهبة أن تحرم قراءة كتبه ، وأن تحرمه هو من رحمة السماء .

عند الكنيسة إذن : الرغبة والرهبة ، عندها المال ، وعندها الحرمان .

٢- على أن الأسباب التي ترجع إلى المسلمين ، لا تقل خطرًا عن
 الكنيسة :

إن أية دعوة مهما كانت من السمو لا يمكن أن تجتذب إليها الأنصار إلا إذا كان لها دعاية ، وقد أخذت الدعاية في العصر الحديث مكانًا يجعلها في الدرجة الأولى من الأهمية ..

ويعرف ذلك المسلمون ، يعرفه تجارهم ورجال الأحزاب منهم ، ويعرف ه كل مثقف ، ولكنهم لا يعملون به فيما يتعلق بنشر الإسلام .

أين دعاتنا في الشرق أو في الغرب .. أين مبعوثونا .. أين الدعاة منا ؟ لا شئ من ذلك مطلقًا ، ومن المعروف أن مبعوثي الحكومة ، ومبعوثي الأزهر إلى الأقطار الخارجية : إنما بعثوا لتعليم الحساب والخط والإملاء واللغة العربية في مدارس إسلامية ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية ، ليس لنا في الخارج

قط مبعوثون ، وإذا كان الدين الإسلامي ينتشر فإنما ينتشر بقوته الذاتية ،

برغم الهجوم عليه ، وبرغم العقبات التي تعترض طريقه (١) .

ولنقارن ذلك كله بالإرساليات التبشيرية ، ومن أمامها ومن خلفها المستشفيات ، والملاحئ ، والمدارس ، والمعاهد ، والمال يغدق ، والوظائف تهيأ ، ولنتصور كفتى ميزان إحداهما لا شئ فيها وتلك هي كفة المسلمين بالنسبة للإسلام ، والأخرى فيها كل شئ ، وتلك هي كفة المسيحيين بالنسبة للمسيحية .

وسبب آخر تحدث عنه جمال الديس الأفغاني ، وكان يرى أنه أقوى الأسباب ، ذلك هو حالة المسلمين .

وكثيرًا ما قال « جمال الدين »: إن الغربيين يستمدون فكرتهم عن الإسلام من مجرد رؤيتهم للمسلمين ، فإنهم يرون المسلمين متحاذلين ضعفاء أذلاء مستكينين ، فرقت بينهم الأهواء والشهوات ، وقعدت بهم الصغائر وانصرفوا عن عظائم الأمور ، وأصبحوا مستعبدين مستذلين ، ولو كان المسلمون هكذا .

ينظر الغربيون إلى المسلمين في العصر الحاضر ، وينسون شيئين : ينسون أن المسلمين في العصر الحاضر غير مستمسكين بالإسلام وتكاد الصلة التي

<sup>(</sup>١) أوروبا والإسلام ، مصدر سابق .

بينهم وبينه تكون بحرد صلة اسمية ، وينسون عظمة المسلمين وقوتهم أيام كانوا مستمسكين بالإسلام ، وأيام أن كانت الدنيا لهم .

ولعل المسلمين يعودون إلى دينهم صافيًا نقيًا ، ويستمسكون به فيكونون مرآة حقيقية يتمثل فيها الإسلام قويًا ساميًا .

وآداب الإسلام حقيقة كفيلة بأن تجعل من المسلم رجلاً قويًا مهذبًا كريم النفس ، ولكن المسلمين ابتعدوا كل البعد عن الإسلام .

ولنتحذ مثلاً بسيطًا ، مسألة النظافة ، لقد دعا الإسلام إلى النظافة دعوة لم يدعها دين من الأديان ، ولم يدعها مذهب من المذاهب قديمًا أو حديثًا ، ولكن إذا نظرنا إلى الأقاليم الإسلامية أو إلى الأحياء الإسلامية ، وقارناها بالأقاليم ، أو الأحياء الأحرى ، نجد الفرق واضحًا ، سواء كنا في مصر ، أو في تونس ، أو في مراكش أو في غير ذلك من البلدان .

ونأخذ مسألة أهم من ذلك ، مسألة اتحاد الأمم الإسلامية ..

فقد دعا إليها الإسلام في صور لا حصر لها ، وبأساليب لا حد لتنوعها، مهددًا متوعدًا تارة ، مرغبًا محببًا تارة أحرى ، متحدثًا عن الثمرات المادية والدنيوية للاتحاد ، ومع ذلك فقد كان كل ذلك صرحة في واد ، وكأن المسلمين عن الاتحاد صم بكم عمى فهم لا يعقلون .

يقول جمال الدين: « إذا أردنا أن ندعو للإسلام ، فليكن أول ما نبدأ به أن نبرهن للغربيين أننا لسنا مسلمين » ..!!



ما العمل ؟ أجل .. ما العمل ؟؟!!

لابد من قيام استراتيجية إسلامية شاملة ..

لنختلف كما نشاء في الأمور الفرعية ، وفي الاتجاهات السياسية ، ولكن لابد من «هدف» يتجه إليه الجميع في إخاء ومحبة وفي ترابط ووحدة .

لقد سألنى أكثر من مستشرق هذا السؤال ...؟

أريد أن أعرف كم إسلامًا عندكم أيها المسلمون ؟؟!!!

لقد فهمت ما يقصده الرحل ، فهو يحكم على الإسلام من حلال ما يراه من تناقض بين هذه الجماعة وهذه الجماعة ، أو هذه الدولة وهذه الدولة .

#### 

أعلم أن هذه قضية خطيرة ، وحساسة ، وشائكة ، كما أعلم أن فى العالم الإسلامي تيارات كثيرة مختلفة ، وأعلم أن هناك بدعًا وخرافات شائعة .

ولكن .. هـل يصعب أن نتفق على هـدف مشـرَك ؟ إننى لا أطالب بالموافقة على ما هو قائم من خطأ ، ولكنـى أعلـم أن التقـارب وحسـن الظن طريقان ميسران للداعية المخلص .

إننى أتكلم فى هذا الموضوع من واقع مسئولية سابقة ، ومن خلال خــبرة وتجربة طويلة .

لقد شغلت منصب الأمين العام للدعوة لمدة خمس سنوات كاملة ، ومن خلال متابعتي لأحوال الدعاة شعرت بغصة وحسرة .

وماذا يمكن أن يقال عن مبعوث لا يعرف الفرق بدين : الشيعة والشيوعية!! أو بين آسيا وأفريقيا ؟؟

إن الصورة كثيبة ، والواقع المر يحتاج إلى مواجهة حاسمة لتغييره وتصحيحه . وقد تناول الشيخ الغزالي – بقلمه عرض وتحليل هذه القضية (١) .

وفيما يلي أنقل ما قاله في تحليل هذه الظاهرة :

(.. نظرت بعيدً عن دار الإسلام ، وراقبت زحام الفلسفات والملل التى تتنافس على امتلاك زمام العالم .. فوجدت الإعلاميين أو الدعاة يختارون من أوسع الناس فكرًا وأرقهم خلقًا .

<sup>(</sup>١) «ضوء على تفكيرنا الديني» الشيخ محمد الغزالي - ص٣٧ وما بعدها - دار الاعتصام - القاهرة .

فلما رجعت ببصرى إلى ميدان الدعوة في أرض الإسلام غاص قلبي من الكآبة .!!

كأنما يختار الدعاة وفق مواصفات تعكر صفو الإسلام ، وتطيح بحاضره ، ومستقبله ، وما أنكر أن هناك رجالاً في معادنهم نفاسة ، وفي مسالكهم عقل ونبل ، بيد أن ندرتهم لا تحل أزمة الدعاة التي تشتد يومًا بعد يوم .

والغريب أن الجهود مبذولة لمطاردة الدعاة الصادقين ، من العلماء الأصلاء ، والفقهاء الحكماء ، للقضاء عليهم ، وترك المحال للبوم والغربان من الأميين والجهلة والسطحيين يتصدون للدعوة ويتحدثون باسم الإسلام ، تصور تلميذًا يقال له : ارسم خريطة لجزيرة العرب ، ووضح مكان الحرمين بها ، فإذا هو يرسم الخريطة وليس بها إلا الربع الخالي .!!

فإذا سألته وأين مكان الحرمين ؟ وضع نقطة بين تبوك والأردن .

أو تلميذًا يقال له : ارسم خريطة لنهر النيل .. فإذا هو يجعل فرعى الدلتــا يبدأن من الخرطوم لا من القناطر الخيرية .

إن كلا التلميذين ساقط لا محالة في هذا الاختبار ، فما الرأى إذا اختير كلاهما مدرسًا للجغرافيا ؟!!

فى تقرير رسمى أرسل – قبل اثنين وعشرين عامًا – من لندن .. والتقريـر لا يزال مدفونًا في أحد أدراج إدارة الأزهر ..

#### يقول التقرير:

فى كل عام يقام حفل تحضره الملكة يدعى إليه ممثلو الأديان فى المملكة المتحدة البريطانية .. وبداهة فلابد أن يكون ممثلو كل دين من خيرة علماء هذا الدين وأكثرهم علمًا وثقافة .

حاخامات ، وأساقفة ، وكرادلة ، على أعلى مستوى من العلم والفهم والدراية .

أتدرون من مثّل الإسلام في هذا الحفل الذي تحضره الملكة ؟ ويشترك فيه علماء من كل دين وملة ؟!!

اكتموا أنفاسكم وتجلدوا قبل أن تتعرفوا على هذه الكارثة ..

يقول التقرير: لقد اختير طالب لتمثيل الإسلام والمسلمين في هذه المناسبة التي تحضرها الملكة !!.

طالب يحمل الشهادة الثانوية ، ولا صلة له بالعلوم الدينية ، يمثل أكثر من ألف مليون مسلم أمام الحاخامات والأساقفة .. والملكة ..!!

يقول التقرير :

وكى يبدو الطالب فى صورة دينية ألبسوه عمامة وجبة حتى يبدو وكأن هناك شيخًا تحت « القبة » ..!!

وكانت فضيحة للإسلام والمسلمين في لندن وأوروبا ..

وللأمانة ، ومنعًا للحرج لدى بعض أجهزة الدعوة ، فقد حدث هذا فى عام ألف وتسعمائة وواحد وسبعين ميلادية .

#### 

منذ خمس سنوات .. وقبل أن أترك عملى كأمين عام للدعوة تقدمت عشروع إلى مشيخة الأزهر ..

في مسودة هذا المشروع قلت :

لابد من عودة معهد الإعداد والتوجيه الذي كان قائمًا في الأزهر في أوائل الستينيات .

صحيح أن هذا المعهد كان متخصصًا في تعليم اللغات الأجنبية فقط ، غير أن المشروع الذي تقدمت به يختلف عن مشروع المعهد الأول في المنهج والخطة ، وفي التركيز على هذه النقاط الحيوية الهامة :

تقسيم العالم إلى قارات .. وتقسم القارات إلى مناطق ولا يخرج مبعوث للعمل في أية منطقة أو قارة إلا بعد النجاح في المواد الآتية :

- ١ ) اللغة التي يتحدث الناس بها في كل منطقة .
- ٢) دراسة المشكلات الخاصة في كل منطقة أو قارة .. وتقديم الحلول
  المناسبة لكل مشكلة .
- ٣) دراسة البدع والخرافات الشائعة في كل منطقة أو قارة وموقف الإسلام من هذه البدع والخرافات وبخاصة ما يتعارض منها مع الدين والعقيدة .
  - ٤ ) الإلمام بتاريخ وحغرافية كل منطقة أو قارة .
- ه ) أن يجتاز المبعوث امتحانًا حقيقيًا في علوم الدين واللغة ، وفي التــاريخ الإسلامي والسيرة ، وفي علوم القرآن والسنة .
- آن يجتاز المبعوث الامتحان الخاص بالحضارة الإسلامية ، وأثرها في نهضة أوروبا الحديثة .
- ان يجتاز المبعوث الامتحان الخاص في علم مقارنة الأديان والنحل والمذاهب الهدّامة .
- ٨) أن يجتاز المبعوث الامتحان الخاص بالحركة التنصيرية ، والشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام بالنسبة لقضايا الإنسان والحرية .
  - ٩ ) تدريب المبعوث على الخطابة ، ودراسة فن الإلقاء والمحاضرة .
- ١٠ يقتصر اختيار المبعوثين على المتحرجين في هذا المعهد بعد أداء الامتحان في القدرة والكفاءة .



فى عهد السلطان سليمان القانونى أعلن عن وظيفة إمام مسحد حالية ... أتدرون ماذا كانت الشروط المطلوبة في احتيار المرشح ..؟

- \_ أن يجيد اللغة العربية ، والتركية ، والفارسية ، واللاتينية .
- \_ أن يكون دارسًا وفاهمًا للقرآن الكريم ، والإنجيل ، والتوراة .
- ــ أن يكون عالمًا في الشريعة والفقه والسيرة النبوية وتاريخ الإسلام .
  - ــ أن يكون عالماً في الرياضة والطبيعة .
  - \_ أن يجيد ركوب الخيل والمبارزة بالسيف للجهاد .
    - \_ أن يكون حسن المظهر .
    - \_ أن يكون جميل الصوت .
  - وقبل هذا وبعده أن يكون قدوة حسنة ، وأسوة صالحة .

هذه هي الشروط المطلوب توافرها في الداعية كما جاء ذلك في الإعلان التركي قبل أربعمائة سنة ..!!

#### **中** 中

ويرى الإمام الغزالى أن التبعة الكبرى في هذا الفساد الشامل ، والضعف في الدين والانحلال في الأخلاق ، تقع على العلماء ورجال الدين ، وهم السبب الأول في فساد هذه الأوضاع ، لأنهم ملح الأمة ، وإذا فسد الملح فما الذي يصلحه (١) ؟؟

(فأدلة الطريق هم العلماء هم الذين ورثة الأنبياء، وقد شغر منهم الزمان، ولم يبق إلا المتمرسون ، وقد استحوذ على أكثرهم الشيطان ، واستغواهم الطغيان، وأصبح كل واحد بعاجل حظه مشغوفًا ، فصار يرى المعروف منكرًا

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين - حـ ١ ص٥٥ ، و كتاب · رحال الفكر والدعوة - للعلاّمة الندوى - ص٢٢٨

والمنكر معروفًا ، حتى ظل علم الدين مندرسًا ، ومنار الهدى في منطقة الأرض منطمسًا)(١) .

لقد وقف الأستاذ: «تى.بى. أرفنج» T. B. Arveng الأستاذ فى جامعة «تنسى» Tensy الأمريكية ، وقف يخاطب المسلمين فى مدينة «جلاسجو» ببريطانيا منذ سنوات .

فماذا قال البروفيسور «أرفنج» ؟

لقد قال:

إنكم - أيها المسلمون - لن تستطيعوا - أن تنافسوا الدول الكبرى علميًا، أو اقتصاديًا ، أو عسكريًا .. في الوقت الحاضر على الأقل .

ولكنكم تستطيعون أن تجعلوا هذه الدول تجثو على ركبها أمامكم بالإسلام ..!!

أفيقوا من غفلتكم لقيمة هذا النور الذى تحملون .. والــذى تتعطش إليــه أرواح الناس في مختلف جنبات الأرض .

تعلموا الإسلام وطبقوه ، واحملوه لغيركم من البشر تتفتح أمامكم الدنيا.. ويدن لكم كل ذي سلطان .

أعطونى أربعين شابًا ممن يفهمون هذا الدين فهمًا عميقًا .. ويطبقونه على حياتهم تطبيقًا صحيحًا ويحسنون عرضه على الناس بأسلوب العصر وأنا أفتح بهم الأمريكتين (٢) .

#### **松 松 松**

<sup>(</sup>١) رحال الفكر والدعوة في الإسلام - للعلامة أبو الحسن الندوى - ص٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) للدكتور تي . أرفنج - دراسة تقول : بأن المسلمين هم أول من اكتشف أمريكا .

<sup>(</sup>٣) دكتور زغلول النجار – قضية التخلف فى العالم الإسلامى المعاصر – ص١٣٨،١٣٧ – كتاب الأمة .

هذا هو المدخل الحقيقي إلى شعوب الغرب ، وهذه هي القضية التي يجب أن نبدأ بها من اليوم .

صحيح . أن هناك أنشطة لبعض المؤسسات الدعوية في آسيا وأفريقيا .

وعلى سبيل المثال لا الحصر:

\*\* الجمعية الخيرية الإسلامية في الكويت.

\*\* وجمعية الدعوة الإسلامية في ليبيا .

\*\* ومنظمة الدعوة الإسلامية في السودان.

غير أننا نريد عملاً موحدًا .. وتنشيقًا كاملاً ، وتخطيطًا واعيًا وشاملاً .

#### **春 春 春**

فاسأل نفسك أيها المسلم ..

من أنت ..؟ أأنت في مرحلة الحياة .. أم الموت ..؟!! أو الموت في الحياة ..؟!!

فما أجمل أن يعرف الإنسان ذاته .. وإلا فحياته لا تزيد عن حلقة من دخان (١) ..!!!

#### · 🕸 🕸 🕸

ولا جدوى من إجراء حوار بين الإسلام والغرب .. ما لم نبدأ بالحوار الأهم ..

حوار بين المسلمين والإسلام ، وحوار بين المسلمين والمسلمين .

هذا هو الطريق الوحيد لاحترامنا والاعتراف بوجودنا .

<sup>(</sup>١) حاويد نامة - محمد إقبال - لاهور .

احترام يقوم على الإيمان الحق بأخوة الإسلام .. واحترام يقوم على الوحدة الفكرية بين جميع المسلمين .. واحترام يقوم على الاعتراف بحق الإنسان المسلم في الحرية والعدل ، والمساواة الكاملة أمام القانون ..!!.. احترام يعيد الثقة بين الأنظمة والشعوب .

إن المسلمين يعيشون في جزر منعزلة يحارب بعضها البعض ويلعن بعضها البعض .

وإلا .. فلماذا كانت حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران ؟.. ولماذا كانت حرب الخليج الثانية بين العراق والكويت .

بل لحساب مَنْ .. كانت هذه الحرب التى وقعت على شاطئ الخليج ؟ ثم ماذا كان دور «نادى الثرثرة» المعروف باسم «جامعة العرب»<sup>(۱)</sup> ؟!! أو نادى « التثاؤب والنوم » المعروف باسم «منظمة المؤتمر»<sup>(۲)</sup> !!

<sup>(</sup>١) حامعة الدول العربية .

<sup>(</sup>٢) منظمة المؤتمر الإسلامي .



# ينيب إلله التعمل التعمل

أفهن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير
 أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار
 به في نار جمنم والله لا يهدى القوم الظالم بين
 سورة التوبة

# نصيحة وتحذير

# أيها الأتراك

إنكم قد اخترتم جوار أوربا وصحبتها مع إنكم بفضل الإسلام كنتم على مقربة من النجوم والكواكب ... إن« ماء » أوربا سراب لا رى فيه وان « نورها « نار » تحرق ولا تضئ !!!

« العلامة محمد إقبال »

# رجل .. وموتف!

فى ساحة المحكمة.. ومنظر حثث خمسة عشر مشنوقًا تشاهد من وراء قضبان النافذة ... وجه رئيسس المحكمة - إلى الإمام المحاهسد بديع النورسي - هذا السؤال :

أنت متهم بالدعوة إلى تطبيق الشريعة . إن من يطالب بها مصيره الشنق كما ترى في حثث هؤلاء المشنوقين الخمسة عشر!!!

وهنا يصرخ – بديع الزمان – في وجه القاضي قائلا :

لو أن لى ألف روح ما ترددت أن أضحى بها كلها فـداء لحقيقـة واحـدة من حقائق الإسلام!

إننى أقول لكم وأنا واقف أمام البرزخ الذى تسمونه السبجن فى انتظار القطار الذى يحملنى إلى الآخرة .. إننى مستعد لمرافقة هؤلاء الذين علقوا على المشانق ؟

لقد كانت الحكومة تخاصم العقل أيام الاستبداد .. والآن فان هذه الحكومة تعادى الحياة .. !!!

ألا ... فليعيش الجنون ...

وليعيش الموت ...

وللظالمين ... فلتعيش جهنم ..!!

« بيديع السزمان سعيسد النسورسس »



## مقدمة تاريخية

صبيحة اليوم الذى أكتب فيه هذا البحث كنت استمع إلى النشرة الصباحية من هيئة الإذاعة البريطانية ألى B.B.C .

وقد جاء فى هذه النشرة: أن دول الاتحاد الأوربى رفضت انضمام تركيا إلى هذا الاتحاد .. أما لماذا ؟ فلأن تركيا دولـة مسلمة ، ولا يجوز أن تنضم دولة مسلمة إلى اتحاد يضم دولا مسيحية ... !!!

في الوقت نفسه .. وفي النشرة نفسها قالت الإذاعة :

أن الجيش في تركيا ضغط على رئيس الوزراء لإلغاء المدارس القرآنية ..!! ومنع الدخول بالزى الإسلامي إلى الدوائر الحكومية ..!! وفرض حظر شامل على أي نشاط إسلامي في تركيا ..!!!

ما معنى هذا كله .. ؟

معناه أن الإسلام يحاصر من الداخل ومن الخارج ؟

ومعناه أن المسلمين لم يعد لهم شأن ولا قيمة في نظر العالم ؟

ومعناه أن « بعض » حكامنا المسلمين يقفون مع عدو المسلمين في مربع واحد .. !!

#### 

قبل عامين سافرت إلى «اسلامبول» التي تعرف حاليا باسم "استانبول» لحضور الندوة العالمية عن الإمام الجحاهد «بديع الزمان سعيد النورسي» .

وفى حفل غداء دعينا إليه من رئيس بلدية المدينة سمعنا عجبا ... أن رئيس البلدية الذى دعانا إلى حفل الغداء كان عضوا فى حزب « الرفاه » الإسلامي الذى حله الجنرالات ..!

كانت مدينة « استانبول » قبل أن يتسلمها هـذا الرجـل أو هـذا الشـاب غارقة في مشكلات عويصة استعصى حلها على جميع رؤساء البلدية السابقين.

مشكلات في المواصلات . ومشكلات في المرافق ومشكلات في توفير المساكن للفقراء من أبناء الشعب . كانت « استانبول » - أكبر وأجمل المدن - تعيش مرحلة احتضار حقيقية .

وفى ظرف عام . بعد تولى هذا « الشاب » شئون المدينة تغير كل شئ . توفرت وسائل المواصلات والنقل ، وتوفرت المساكن للفقراء الباحثين عن مأوى . وأصبحت المرافق تعمل بصورة حيدة في كل شئ .

حتى « المياه » التي كانت شحيحة أصبحت فائضة عن الحاجة .

وهناك قصة لطيفة تتحدث عن نقص المياه في هذه المدينة يقول رواة هذه القصة : أن رئيس البلدية دعا إلى إقامة صلاة « الاستسقاء » في جميع المساحد . فخرجت الصحصف « العلمانية » تسخر وتندد بهذا الغباء وهذا التحلف . . !!

وكانت المفاجأة التي ألقمتهم حجرا .. فقد تجمعت السحب في سماء المدينة فجأة .. وأمطرت السماء مطرا ملأ كل « الخزانات » الفارغة .. !!!

لم يكتف الرئيس الشاب بكل هذه الإنجازات فقد خطا خطوات أخرى كان لها وقع الصاعقة فقد أغلق نوادى القمار والخمر . وذهب إلى زعيمة «الداعرات» في المدينة – وهي أرمينية الأصل – يعرض عليها وعلى ضحاياها «التوبة» ويعدهم بتوفير حياة كريمة لائقة بعيدة عن الفجور والدعارة!

وعادت الصحف « العلمانية » تدق طبول الحرب ضد هذه « المصيبة القومية »! كيف يجرؤ رئيس البلدية على إغلاق « أوكار الدعارة » وكيف يقضى على «بؤر الفساد» التى توفر للحكومة عشرة مليارات كل سنة...!!!

فماذا حدت بعد ذلك لهدا الشاب التقى الصالح ؟!

في « عموده » اليومي بصحيفة الأهرام كتب الأستاذ « أحمد بهجت » يقول :

كنا نتهيأ لمغادرة اسطنبول ، وكانت طائرتنا تتحرك الساعة التاسعة مساء ولما كان المفترض أن يصل المسافرون إلى المطار قبل ساعتين من حركة الطائرة، فهذا كان يعنى بالنسبة لنا عدة ساعات نقضيها في السياحة ومشاهدة معالم المدينة .

ونحن نفخر في مصر بأن القاهرة هي مدينة الألف مئذنة .. وأن فيها ألف مسجد إلى جوار الكنائس ، أما اسطنبول فهي مدينة تضم ثلاثة آلاف مسجد إلى جوار الكنائس الشهيرة .. واسطنبول مدينة تشبه كتابا مفتوحا من كتب التاريخ .

أن كل ركن فيها وكل بناء يحمل أثرا من أثار التاريخ .

مضينا نضرب في طرقات المدينة ثم أحسسنا حين أقبلت الظهيرة أن هناك شيئا غير عادى قد وقع .. لقد بدأ المرور يتحول إلى البطء وضاعت سيولة الحركة في شوارع المدينة..

وبدأنا نتتبع الخبر .. كان الخبر من أعجب ما سمعنا في حياتنا الصحفية على كثرة ما شاهدنا وسمعنا من عجائب .

قيل لنا أن حركة المرور أبطأت وأصابها ما يشبه الشلل بسبب مظاهرة هائلة تتكون من مائة ألف مواطن تركى اجتمعوا في الساحات والميادين والشوارع ابتداء من مسجد الفاتح إلى مسجد بايازيد وسط اسطنبول.

سألنا: لماذا احتشدت المظاهرة ؟

قالوا: احتشدت المظاهرة احتجاجًا على قسرار المحكمة الدستورية العليا بتأكيد حبس عمدة اسطنبول ورئيس بلدياتها «رجب طيب أردغان». سألنا: ما هي الجريمة التي كانت سببا في الحكم عليه بالجبس؟ قالوا: هي جريمة خطيرة خطيرة .. لقد قرأ منذ ثمانية أشهر .

وهو يخطب في الجماه ير بيتًا من الشعر كتبه الشاعر الـتركي محمد عاكف، وهو شاعر كانت له اتجاهات إسلامية ، وهو يقول في قصيدته :

«المساجد ثكنات المؤمنين، وقبابها خوذاتهم، أما مآذنها فهى رماحهم». بسبب بيت واحد من الشعر حكم بالحبس على رجل له تقديره واحترامه فى الشارع السياسى التركى ، وقد اتهم بأنه يعمل على تقويض الأسس العلمانية للدولة التركية وإقامة نظام إسلامى .. هذه هى الجريمة التى دخل بها الشعر إلى السحن .!

فلماذا كل هذه الكراهية للإسلام . ولماذا يقف حنرالات تركيا من الإسلام موقف البغض والعداء .. ؟

لنعد قليلا إلى الوراء ... إلى السبب الحقيقى لهذه الكراهية وهذا العداء.. وبعبارة أكثر - دقة ووضوحا - إلى هذا المستنقع الذي انتشر منه هذا الوباء وهذا البلاء ... !!!

« ... لقد بلغ الإسلام في بداية القرن التاسع عشر نهاية حزره في القوتين: المادية والمعنوية ، لأنه تلقى عن القرون السابقة أثقالا من المتاعب لم تمتحن أمة من قبله بمثلها ، ولا نعرف من المؤرخين من يستغرب مصاب الإسلام بعد ما تلقاه من الضربات منذ القرن العاشر إلى القرن التاسع عشر... وإنما الغريب عندهم هو تلك القوة المنبعة التي صابر بها الكوارث والشدائد زهاء تسعة قرون و لم يزل بعدها وحدة إنسانية هائلة تتخذ مكانها بين هيئات الأمم...

ضربات لم تصمد لمثلها دولة من الدول الجامعة ، أو الـدول التي سميت بالإمبراطوريات في العصرين القديم والحديث .

« وقد رأينا<sup>(۱)</sup> كثيرا من المؤرخين يوازنون بين أخطار هذه الضربات ويجعلون الحروب الصليبية في مقدمتها من هذه الحركات والإغارات ، أو يجعلونها فاتحة الضربات يتلوها ما تعاقبها من الأخطار والأخطاء » .

وهذه الحروب من غير شك كانت من اعظم الأخطار التي امتحنت بها الأمة الإسلامية . لكنها من غير شك أوقفت عوامل الشقاق بين الأمم الإسلامية ردحا من الزمن ... وكان صلاح الدين الأيوبي بطل هذه الحروب غير مدافع في نظر الدول الأوربية . ونظر الشرقيين على السواء « ... فهو الرجل الذي هيأته العناية الإلهية لهذه المهمة العظيمة وجمع فيه من خصال الحزم والعزم والإخلاص والحرص على الجهاد ، والتفاني في سبيله ، وعلو الهمة في نصر الإسلام ، وحسن القيادة وقوة التنظيم ، والصلاح والديانة ، ومكارم الأخلاق ما لا يجتمع إلا في أفذاذ الرجال في العالم ، وقد توحد العالم الإسلامي من بين نهر الفرات ونهر النيل للمرة الأولى - بعد مدة طويلة -تحت قيادته ، واحتمع تحت لوائه أحناس كثيرة من المسلمين لم تحتمع من قبل»(٢) . إلا أن هذا الرجل الحليم الرصين ثارت ثائرته وجن جنونه حين سمع بعزم أرنولد « Arnold » صاحب « الكرك » على فتح الحجاز ، وإعداد العدة في البر والبحر لاقتحام المدينة المنورة وهدم المسجد النبوي ..! فأقسم صلاح الدين ليقتلن هـ ذا الرحل بيده إن مكنه الله منه . فكانت موقعة « حطين »(٢) التي تعد من المواقع الحاسمة في تباريخ الإسلام. وظفر صلاح الدين بشرذمة من الملوك والأمراء ... وعفا عنهم جميعا إلا أرنولد هذا ... فانه لم يقبل فيه شفاعة من أحد ... وتناول سيفه وضرب به عنقه بيده وهو يقول: برئت من شفاعة محمد إن قبلت في هذا الأحمق شفاعة شفيع (٢) ....!

<sup>(</sup>١) عباس محمود العقاد «الإسلام في القرن العشرين» ص٤٠.

<sup>(</sup>٢) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين - أبو الحسن الندوى ص١٥٣ .

<sup>(</sup>٣) قرية في فلسطين وعندها كانت المعركة الشهيرة بين صلاح الدين الأيوبي والصليبيون سنة ١١٨٧م .

<sup>(</sup>٣) الإسلام في القرن العشرين ص٤١.

وقد مات صلاح الدين بعد ما قضى مهمته إلى حد بعيد .. وتراجع سيل الصليبين بعد أن تعلموا دروسًا حديدة مفيدة ... درسوا حوانب الضعف والقوة في الجهتين ... الجبهة الإسلامية ... والجبهة الصليبية ، وعاد المسلمون سيرتهم الأولى من انقسام وتنافس وغفلة ، و لم تزل قوتهم تضعف وتهن دون أن يشعر بذلك أحد ، حتى كانت الإغارة التترية التي تركت خلفها الدمار والخراب وكشفت للمسلمين وللعالم الخارجي – وبخاصة الصليبي – حقيقة أنفسهم وضعفهم وبعد أن احتيحت بغداد زال ذلك الشبح، وسقط «المحدار» (۱) فعاثت الطيور والوحوش في الحقل ، وتجاسر الناس على المسلمين وبلادهم .

فى ذلك الحين . ظهر الترك العثمانيون على مسرح التاريخ ، وفتح محمد الثانى مدينة « القسطنطينية » فى سنة ٨٥٧ هـ - ١٤٥٣ م . . فتحدد بهذا الفتح رحاء الإسلام ، وانبعث الأمل فى المسلمين . وكان فتح مدينة «القسطنطينية» دليلاً على قوة الأتراك الحربية ، وحسن قيادتهم العسكرية . وكان عمر « محمد الفاتح » فى ذلك الوقت أربعا وعشرين سنة .، !!!

ويقول البارون كارادافو « Baron Carrdevauy » إن هذا الفتح لم يقيض لمحمد الفاتح اتفاقًا، ولا تيسر لجمرد ضعف دولة «بيزنطة» بل كان هذا السلطان يدير التدابير اللازمة له من قبل ، ويستخدم كل ما كان في عصره من قوة العلم ، فقد كانت المدافع حينئذ حديثة العهد ، فعمل على تركيب أضخم المدافع التي يمكن تركيبها يومئذ ، وانتدب مهندسا مجريًا ركب مدفعًا كان وزن الكرة - القذيفة - التي يرمى بها ثلثمائة كيلو جرام ، وكان مدى مرماه أكثر من ميل ، وقيل انه كان يلزم هذا المدفع سبعمائة رجل ليتمكنوا من سحبه، وكان يلزم له ساعتين لحشوه، ولما ذهب محمد الفاتح لفتح القسطنطينية كان تحت قيادته ثلثمائة ألف مقاتل ، ومائة وعشرون سفينة حربية »(٢) .

<sup>(</sup>١) ما ينصب في الزرع لطرد الطير والوحش ، ويعرف في مصر بـ«خيال المآتة» .

<sup>(</sup>٢) حاضر العالم الإسلامي جدا ، ص ٢٥٠ .

ولكن كان من سوء حظ الأتراك والمسلمين معا أنهم أحذوا في الانحطاط والتدلى ، ودب إليهم داء الأمم من قبلهم من البغضاء والتحاسد واستبداد الملوك وجورهم ، وسوء تربيتهم ، وفساد أخلاقهم ، وخيانة الولاة والأمراء ، وغشهم الأمة وإخلاد الشعب إلى الراحة والدعة ، وتفشى الجهل والخرافة .... « ... وانقطع ما بين المسلمين وعلومهم الأولى ، فندر فيهم من كان يتعلم النافع منها كالفقه واللغة والأدب ، والرياضة ، وانقطع ما بينهم وبين العلوم العصرية ، فنظر الكثيرون منهم إلى علوم الجغرافيا ، والطبيعة ، والكيمياء ، كأنها الكفر البواح ،أو السحر المزيف ، فاصطبغ فهمهم للدين بصبغة الجهل والتحريف ، وطلبوا الخلاص من غير بابه ، وتوسلوا للعمل بغير أسبابه ، واتهموا الناصحين ، وأرسلوا مقادتهم للدجالين والمحتالين ، وفي هذه الفترة كان الإسلام كما يفهم الجهلاء مزيجا من الخرافة والشعوذة ، ومن الطلاسم والأوهام ، ومن الوثنية وعبادة الموتى وكان طلاب الفتوى – من مشارق الأرض ومغاربها – يسألون عن الكبريت هل يجوز مسه ؟! وهبل مشارق الأرض ومغاربها – يسألون عن الكبريت هل يجوز مسه ؟! وهبل لأنه مادة نجسة تنقض الطهارة . »(١) ...!

ومع كل هذه العلل .. فقد كانت الإمبراطورية العثمانية قلعة للإسلام ولم تكد هذه القلعة تنهار ، ويصيبها الوهن والضعف ، حتى فتح الباب على مصراعيه أمام الغرب ، وانطلق البخار المسموم من مراجل الحقد ليدمر كل من يقف في طريقة إلى الشرق . !!

« وقد كان القرن التاسع عشر ولا ريب أسوأ من كل القرون التى تقدمته لأنه القرن الذى انبعث فيه « المسألة الشرقية » (٢) من بقايا الحروب الصليبية ... وكانت المسألة الشرقية تمخضت عن دور آخر وراء دور الحروب

<sup>(</sup>١) الإسلام في القرن العشرين ص٤٣

<sup>(</sup>٢) كانت المسألة الشرقية تعنى في أول الأمر تخليص المماليك المسيحية من أيدى الدولة العثمانية وفي مرحلة ثانية أصبحت تعنى تقسيم الدولة العثمانية والدول الإسلامية التابعة لها بين الدول الأوربية

الصليبية وهو دور التفاهم بين دول الاستعمار على تركة «الرجل المريض» (۱) وتبادل الإغضاء عن كل طرف متفق عليه يقع في قبضة الطامعين فيه من المتنازعين على التركة وصاحبها على قيد الحياة »(۲) ...

إن القلب ليمتلئ رعبا وهو يطالع تفاصيل هذه المؤامرة التي حيكت لتقسيم العالم الإسلامي وابتزازه ، والعمل على تدميره وتحطيمه ، وقد ذكر لنا المرحوم شكيب أرسلان مائة مشروع وضعت لتقسيم دولة الخلافة ، وفي هذا الحوار بين القيصر نيقولا إمبراطور الروسيا ، والسير هاملتون سيموز سفير بريطانيا تتضح أبعاد هذه المؤامرة الخطيرة ، وكيفية التدبير أو التفكير تجاه العالم الإسلامي وتدميره (٢) .

« .... ففى ليلة سمر عند الغراندوقة « هيلانة » الروسية - ٩ يناير ١٨٥٣م قال الإمبراطور نيقولا للسير هاملتون :

« تأمل . نحن بين أيدينا رجل مريض ... ومريض حدا ، ويكون بـالفعل وبالاً عظيمًا علينا إن حرج أمره من أيدينا ! »

وفي مرة ثانية دعى السفير هاملتون لمقابلة القيصر فقال له أيضا:

- أنت لا تجهل المقاصد والمرامسي التي لا تزال في الروسيا منذ عهد كاترينا ... وتركيا هي كما قلت لك - من قبل - رجل مريض ، ويجوز أن تموت بالرغم منا ! فتبقى عبئا علينا ، وليس في استطاعتنا نشر الموتى ! » ...

- « أفلا يكون من الأفضل بحقنا - تفاديا من حرب أوربية - أن نتفق من قبل على أمرها حتى لا نؤخذ على غرة ! وإننى أقول لك بصراحة .. إنسا أن استطعنا أنا وإنجلترا أن نتفق في هذا الموضوع لم يهمنا الآخرون ... وأنا لا أكتمك أنه إن كان في نية إنجلترا الاستيلاء على الاستانة فلن أتحمل ذلك . لا

<sup>(</sup>١) اصطلاح أطلقته الدول الأوربية على الإمبراطورية العثمانية في مرحلتها الأخيرة .

<sup>(</sup>٢) عباس العقاد - محمد عبده ص٠١.

<sup>(</sup>٣) حاضر العالم الإسلامي حـ٣ ص٣٠٧-٣٠٨ .

أقول إن لكم هذه النية . ولكن أقول إن صحت هذه النية فلن أكون راضيا . وأنا نفسى أتعهد أيضا بأن لا احتلها مالكا ... أما بصورة مؤقتة على سبيل الاستيداع فقد أرضى ... !!!

وأما إذا بقيت الأمور بدون قرار بشــأنها ، فقــد يجـوز أنــى احتلهـا قــولا واحدا .. !!! » .

فأجاب السير هاملتون: «ليسمح لى حلالتك بالقول انه ليس عندنا أدنى سبب للظن بأن المريض هو على وشك الهلاك! » .

## فرد القيصر في حدة قائلا:

« إذا كان عند حكومتك أمل بأن تركيا لا تزال فيها عناصر الحياة فتكون المعلومات التى لديها غير صحيحة ... وأنا أؤكد لك أن المريض هو في حالة الاحتضار وأنه لا يجوز أن يموت ونحن عنه غافلون .. بل يجب أن نتفق ... ولست أكلفكم عقد معاهدة .. أو تحريسر صك .. وإنما أطلب كلمة اتفاق عامة ، وهذا كاف فيما بين الرحال الأكياس !!! » .

لم يحدث في التاريخ ، وفي أشد عصوره همجية أن تآمر رئيس دولة على دولة مجاورة ، والعمل على تدميرها بهذه الطريقة التي كان يفكر بها قيصر الروسيا ، ولم يحدث في أظلم عصور التاريخ ، وأشدها همجية ووحشية أن حكم رئيس دولة على دولة أخرى بالموت ، وحدد ساعة موتها بهذه الطريقة ، ولم يحدث ولن يحدث في المستقبل كما نظن . ولكن الأحقاد التي تشعبت حذورها في العقل الأوربي وغارت في أعماق مشاعره وإحساسه هي التي كانت تخطط لهذا العمل الهمجي ، وتنظم هذا المحوم الوحشي ... وتنفق على توزيع التركة قبل التنفيذ العملي ...

وسواء أكان موقف السفير الإنجليزى تعبيرا عن موقف حكومته .. أم لم يكن فان الواقع ينفى كل اعتبار لحسن النية ، واعتقادنا هـو: أن بريطانيا لم تشأ أن تشرك روسيا معها في اقتسام الضحية .

لقد بدأ الهجوم على العالم الإسلامي في كل أقطاره ، وأحاطت به الجيوش والأساطيل ، في عقر داره ، دمرت بريطانيا ممالك الإسلام في الهند ، وسيطرت على الخليج . واحتلت في طريقها عدن ، وأبحرت أساطيلها شرقا وغربا ، فلم تدع جزيرة في بحر أو مدينة على ساحل .

وانطلقت فرنسا من وراء بريطانيا ، فاحتلت الجزائر والمغرب وتونس .

وذهبت إيطاليا إلى الصومال وإريتريا ، وسيطرت هولندا على جزر الهند الشرقية بأكملها .. وأحيط بممالك الإسلام وسلطناته في شرق وغرب أفريقيا وأخيرا وقعت مصر والسودان في قبضة بريطانيا ...

لقد سقط « المجدار » ومشت سكة الأجنبي في حقل الإسلام ، وتداعت الأمم على المسلمين كما تنبأ النبي – صلى الله عليه وسلم – قبل ذلك بـأكثر من ألف وأربعمائة عام (١) ....

كانت النازلة شديدة ، والكارثة كبيرة ، والمعركة ضد الإسلام والمسلمين ضاربة عنيفة ، كانت هذه الأيام والسنوات كما يقول المؤرخ الجبرتي :

« ... أول سنى الملاحم العظيمة ، والحوادث الجسيمة ، والوقائع النازلة ، والنوازل الهائلة ، وتوالى المحن ، واختلال الزمن ، وانعكاس المطبوع وانقلاب الموضوع وتتابع الأهوال ، واختلاف الأحوال ، وعموم الخراب ، وتواتر الأسباب ، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون »(٢) .

وقد لعبت « اليهودية العالمية » دورا رئيسيا في إسقاط دولة الخلافة ، وهو دور يرجع إلى أسباب كثيرة . من أهمها وقوف هذه الدولة في وجه مطامع اليهود الذين كانوا يخططون لاستلاب فلسطين منذ قرون عديدة .

<sup>(</sup>١) في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «يوشك أن تداعى الأمم عليكم كما تداعى الأكلة على قصعتها» ، الحديث رواه أبو داود والبيهقى في دلائل النبوة . انظر : مشكاة المصابيح حـ٢ طبعة المكتب الإسلامي ١٣٨١هـ .

<sup>(</sup>٢) عجائب الآثار للجبرتي - ط. دار الشعب بالقاهرة .

فقد تطلع اليهود على مر العصور التاريخية إلى فلسطين كإقليم يجمع شتاتهم(١) وينشئون فيه دولة . وكانت أصواتهم تعلو حينا وتخفت حينــا آخــر تبعا للملابسات التي أحاطت بهم ، وتبعا لظروف الدولة التمي كانت تمارس سيادة فعلية على فلسطين . ولكن لوحظ أن أصواتهم ازدادت ارتفاعا بل ضجيجا وعلى فترات متقاربة منذ الثمانينات في القرن التاسع عشـر . وتنـادوا إلى تهجير اليهود المشتتين في أنحاء العالم إلى فلسطين وإنقاذهم من الاضطهاد الذي يتعرضون له في المجتمعات التي يعيشون فيها ، وطالبوا بإنشاء دولة يهودية في فلسطين . وأطلقوا على حركتهم اسم الحركة الصهيونية نسبة إلى صهيون وهو جبل يقع على المشارف الجنوبية لمدينة القدس القديمة تأكيدا لإصرارهم على إنشاء الدولة اليهودية في فلسطين . وشقت هذه الحركة طريقها بما توفر لها من قيادات سياسية على أعلى المستويات العلمية ، ووسائل الدعاية والإعلام ، والتنظيم الدقيق ، والتمويل الرتيب وما إلى ذلك من عناصر القوة ، وأنشأت الحركة منظمات أو أحهـزة صهيونيـة تتـولى اتخـاذ الخطـوات التي تؤدي في النهاية إلى تحقيق هدفها المنشود . ونجحت في استقطاب الدول الكبرى إليها عطفا وتأييدا وبذلا. ولئن كانت فلسطين تعتبر في نظر اليهود أرض الميعاد تشدهم دينيا إليها ، فقد أصبحت أيضا أرض الخلاص تحذبهم سياسيا إليها يقيمون فيها دولة يتفيأون في ظلالها الأمن بعيدا عن الاضطهادات الدينية وتعيد إليهم مجدا سياسيا تألق في فترة قصيرة موغلة في القدم ثم ذوى أعصرًا وأدهارًا وعاشوا على ذكرياته يبكون ويتباكون ..

وكان على الدولة صاحبة السيادة وقتذاك على فلسطين ، وهى الدولة العثمانية ، أن تخوض دفاعا عن فلسطين صراعا سياسيا مريرا ضد القوى الصهيونية والدول المناصرة لها . ونجح الصهيونيون في توقيت حركتهم نجاحا باهرا ، فاختاروا فترة عصيبة من فترات الاضمحلال التي كانت تمر بها الدولة العثمانية ، واتضح للمراقبين السياسيين في ذلك الوقيت مدى التدهور الذي

<sup>(</sup>١) الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها - د. عبدالعزيز الشناوى ص٩٧٣ وما بعدها .

أصابها في مواجهة الزحف الاستعمارى الأوربي على ممتلكاتها بحيث أصبح سقوطها وشيكا . فلم يعد للدولة الوزن السياسي أو الثقل العسكرى الذى كانت تتمتع به على عهد سلاطين الفترة الأولى ، ولذلك فلم يكن في مقدورها أن تخوض بنجاح صراعا سياسيا رهيبا ضد الصهيونية والدول الأوربية فعملت في حدود إمكانياتها على الحد من الهجرة اليهودية إلى فلسطين .

كان السلطان عبد الحميد قد عرف خطة الصهيونية العالمية في الاستيلاء على بيت المقدس وإقامة هيكل سليمان نتيجة للمخططات التي كان يجرى تنفيذها في الإمبراطورية العثمانية تحت ستار التنظيمات الماسونية التي نشرتها قوى اليهودية في مختلف أنحاء بلاد الخلافة ، وكانت ركيزتهم الأساسية هي جماعة الدونمة في سالونيك ، هؤلاء اليهود الذين كانوا قد هاجروا من الأندلس بعد سقوطها في يد الفرنجة وانتهاء الحكم الإسلامي فيها ، فقد قصدوا إلى تركيا ليستظلوا بظل المسلمين بها ، وفي سالونيك كانت خطتهم لإقامة المحافل الماسونية واستقطاب الاتحاديين لخدمة أهدافهم ، حتى استطاعوا إسقاط السلطان عبد الحميد حين عجزوا عن اغرائه أو احتوائه وكان للاتحاديين أن دورهم الخطير في هذه المؤامرة .

### 

كان هرتزل قد حاول إغراء السلطان ليسمح لهم بالهجرة إلى فلسطين ورفض العروض التى قدمت له فوضعهم أمام قرار التخلص منه: وقد وضح هذا في مذكرات هرتزل ، كما أشار إليه السلطان في الوثيقة المعروفة التي نشرت أخيرا:

« إننى كأمانة في ذمة التاريخ لم أتخل عن الخلافة الإسلامية لسبب ما سوى إنني بسبب المضايقة من رؤساء جمعية الاتحاد والـترقى المعروفة باسم

<sup>(</sup>١) الاتحاديون اسم يطلق على بعض الأتراك الذين يرون الرابطة القومية أهم من الرابطة الإسلامية .

(جون ترك) وتهديدهم اضطررت وأجبرت على ترك الخلافة . إن هؤلاء الاتحاديين قد أصروا بأن أصادق على تأسيس وطن قومى لليهود فى الأراضى المقدسة ورغم إصرارهم فلم أقبل بصورة قطعية هذا التكليف وأحيرا وعدوا بتقديم مائة وخمسين مليون ليرة ذهبية إنجليزية فرفضت هذا التكليف بصورة قطعية أيضا ، وأجبتهم بالجواب القطعى .

انه لو دفعتم مل الدنيا ذهبا فلن أقبل تكليفكم ، لقد حدمت الملة الإسلامية والأمة المحمدية ما يزيد على ثلاثين سنة فكيف أسود صحائف المسلمين آبائي وأحدادي من السلاطين والخلفاء العثمانيين ، لهذا لن أقبل تكليفكم بوحه قطعي .

وبعد حوابي اتفقوا على خلعي فقبلت التكليف وحمدت المولى إننى لم الطخ وجه الدولة العثمانية والعالم الإسلامي بهذا العار الأبدى » ... !!!

وهكذا دفع السلطان عبد الحميد غمن موقفة الحاسم من الصهيونية العالمية وكان للنفوذ الأجنبي مشاركة ضخمة في هذا الأمر، ذلك لأن اللواء الذي رفعه تحت اسم « الجامعة الإسلامية » : خارج نطاق الدولة العثمانية : يا مسلمي العالم اتحدوا قد هز الدوائر الاستعمارية هزا شديدا ومن ثم كانت المؤامرة ذات شقين :

- (١) إسقاط السلطان عبد الحميد: وهذه كانت مهمة الاتحاديين .
  - (٢) إسقاط الخلافة العثمانية : وهذه مهمة الكماليين (١) .

و لم يكن الكماليون والاتحاديون إلا فرع دوحة واحدة: تقاسمت العمل على مرحلتين للإجهاز على الدولة العثمانية والخلافة وفتح الطريق أمام الصهيونية العالمية لتصل إلى فلسطين، ولتمزق العرب والترك ولتمكن للاستعمار البريطاني والفرنسي من اقتسام تركة كان يطلق عليها «إسم الرحل المريض» ...

<sup>(</sup>١) كمال أتاتورك وأتباعه .

وقد كان السلطان عبد الحميد يعرف دخائل هذا المخطط كله: بفروعه وخلفياته ، فيما يتصل « بالدونمة » والمحافل الماسونية ومخططات الاتحاديين (تركيا الفتاة) وفي مقدمتهم مدحت وأحمد رضا . ويعرف الأهداف الخطيرة التي يدور حولها تآمر الصهيونية مع بريطانيا وغيرها من دول أوروبا ، ولكنه بعد كل هذه الوساطات التي بذلها هرتزل أرسل إليه كلمته الواضحة الحاسمة الصريحة :

انصحوا الدكتور هرتزل ألا يتخذ خطوات جديدة في هذا الموضوع . إني لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من الأرض فهي ليست ملك يميني بــل هي ملك شعبي .

لقد قاتل شعبى فى سبيل هذه الأرض و رواها بدمه فليحتفظ اليه ود علايينهم . إذا مزقت إمبراطوريتى فلعلهم يستطيعون آنذاك أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن ولكن يجب أن يبدأ ذلك التمزيق أولا فى حثثنا . وإنى لا أستطيع الموافقة على تشريح أحسادنا ونحن على قيد الحياة ...!!!

## **\*\* \*\* \*\***

فى المركز الإسلامى فى لندن عندما سافرت إلى بريطانيا فى أول مرحلة من مراحل البحث للحصول على درجة الدكتوراه. التقيت بأحد أولاد السلطان عبد الحميد الذى كان يقيم لاحما فى بريطانيا ...

سألته عن أبعاد الحركة التي أطاحت بوالده من سدة الخلافة والحكم ؟ فأجاب - بينما كان يسترجع ذكريات هذه الأيام العصيبة - قائلا : هناك سببان رئيسيان لهذه الأحداث الأليمة :

أولهما:

موقف والدى من الحركة الصهيونية ورفضه رفضا باتا بالسماح للهجرة اليهودية إلى فلسطين ..

وأما ثانيهما:

فلأن والدى حاول فسى سنوات حكمه الأخيرة إحياء الوحدة الإسلامية للوقوف صفًا واحدًا في وحه المؤامرات التي كان يحيكها الغرب ضد الخلافة التي كانت تمثل - في ذلك الوقت - راية يتجمع حولها المسلمون في الشرق والغرب.

وأضاف قائلا:

إن والدى لم يكن بهذه الصورة البشعة التى تصوره بها دوائر الغرب ومن ورائها الصهيونية العالمية . لقد كان مسلما قوى الإيمان والعقيدة . كما كان فى حياته « الخاصة » « صوفيا » يحرص على قراءة « أوراده فى كل ليلة ».. ولن نجد أصدق من هذه « الوثيقة » التى بعث بها السلطان من منفاه إلى شيخ الطريقة الشاذلية تقول هذه الوثيقة :

« الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمـ در العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين .

أرفع عريضتى هذه إلى شيخ الطريقة العلية الشاذلية ، إلى مفيض الـروح والحياة ، إلى شيخ أهل عصره الشيخ محمود أفندى أبى الشامات ، وأقبل يديـه المباركتين راجيا دعواته الصالحة .. !!!

سيدى ، إنى بتوفيق الله تعالى مـداوم على قـراءة الأوراد الشـاذلية ليــلا ونهارا وأعرض إنني مازلت محتاجا لدعواتكم القلبية بصورة دائمة .

بعد هذه المقدمة أعرض لرشادتكم، والى أمثالكم أصحاب السماحة والعقول السليمة المسألة المهمة الآتية كأمانة في ذمة التاريخ.

إننى لم أتخل عن الخلافة الإسلامية لسبب ما، سوى أننى - بسبب المضايقة من رؤساء جمعية الاتحاد المعروفة باسم « حون تورك» وتهديدهم اضطرت وأحبرت على ترك الخلافة.

إن هؤلاء الاتحاديين قد أصروا على بأن أصادق على تأسيس وطن قومى لليهود في الأرض المقدسة (فلسطين)، ورغم إصرارهم فلم أقبل بصورة قطعية هذا التكليف.

وأخيرا وعدوا بتقديم (١٥٠) مائة وخمسين مليون ليرة إنكليزية ذهبا. فرفضت هذا التكليف بصورة قطعية أيضا. وأجبتهم بهذا الجواب القطعي الآتي :

«إنكم لو دفعتم مل الدنيا ذهبا - فضلا عن (١٥٠) مائة وخمسين مليون ليرة إنكليزية ذهبا فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعى. لقد حدمت الملة الإسلامية والأمة المحمدية، ما يزيد عن ثلاثين سنة، فلم أسورة صحائف المسلمين أبائي وأحدادي والخلفاء العثمانيين. لهذا لن اقبل بتكليفكم بوجه قطعى أيضًا».

وبعد جوابي القطعي اتفقوا على خلعي، وأبلغوني أنهم سيعيدونني إلى سالونيك فقبلت بهذا التكليف الأخير.

هذا وحمدت المولى وأحمده أننى لم اقبل بأن ألطخ الدولة العثمانية والعالم الإسلامي بهذا العار الأبدى الناشئ عن تكليفهم بإقامة دولة يهودية في الأراضي المقدسة ( فلسطين)..

وقد كان ذلك ما كان . ولذا فإننى أكرر الحمد والثناء على الله المتعال. وأعتقد أن ما عرضته كاف فى هذا الموضوع الهام، وبه أختم رسالتى هذه. ألثم يديكم المباركتين وأرجو وأسترحم أن تتفضلوا بقبول احترامى وسلامى إلى جميع الأحوان والأصدقاء..

يا أستاذي المعظم، لقد أطلت عليكم البحث ، ولكن دفعني لهذه الإطالة أن أحيط سماحتكم علما، وتحيط جماعتكم بذلك علما..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

خادم المسلمين

۲۲ أيلول ۱۳۲۹ هـ

عبد الحهيد عبد الهجيد

« كان أصحاب العقول المحركة لحركة الانقلاب والترقى عام ١٩٠٨ كانوا يهودا من الدونمة (١) أما المساعدات المالية فإنما كانت تصلهم عن طريق الدونمة ويهود سالونيك (٢) المتمولين. وتقول صحيفة المشرق:

(بأن الكل يعلم أن مركز الانقلاب إنما كان في سالونيك واليهود فيها نيف وسبعون ألفا) وهناك معلومات تؤكد أن الحقيقة الظاهرة في تكوين جمعية الاتحاد والترقى إنها غير إسلامية وغير تركية فمنذ نشأتها لم يظهر بين قادتها وزعمائها عضو واحد من أصل تركى خالص..

كان "جاويد" يهوديا من الدونمة وقارصوه من اليهود الأسبان وطلعت بلغاريا أما احمد رضا فقد كان نصفه شركسيا والنصف الآخر بحريا، أما نسيم روسو ونسيم مازلياح فقد كانا يهوديين . ويقول :

ويبرز دور اليهود ثانية في حادثة خلع السلطان عبد الحميد الثاني عندما مارس الاتحاديون الضغوط على مفتى الإسلام محمد ضياء الدين بإصدار فتوى الخلع ثم أوفدوا هيئة مكونة من عارف حكمت وأسعد طوبتاني وغالب باشا ومن زعماء اليهود قراصوه رئيس المحفل الماسوني في سالونيك وشلمون ابران ووصلوا إلى يلدز لابلاغ السلطان نبأ الخلع.

وكانت مشاعر التأثر والانزعاج بادية عليه فقال بغضب :

ما هو عمل هذا اليهودي. (يقصد قراصوه) في مقام الخلافة.

بأى قصد حثتم بهذا الرجل أمامى. ويذكر النقيب الـتركى (ديـبريلى) بأن السلطان عبد الحميد حدثه عندما كـان مسحونا فى سلانيك عـن آخر احتماع له مع الزعيم الصهيونى هرتزل ورئيس الحاخامين فى تركيا فقال:

<sup>(</sup>١) الدونمة معناها : المرتد عن اليهودية ظاهرًا والمرتد عن الإسلام باطنًا .

<sup>(</sup>٢) سالونيك : تقع حاليًا في بلاد اليونان .

تصور أن هذين اليهوديين مثلا أمامى ليقدما إلى سلطتنا رشوة. صرحت فى وجههما قائلا: أن أخرجا من هنا، إن الوطن لا يباع بالنقود. طلبت إلى رجال القصر أن يقودوهما حالا إلى خارج القصر. وبعد ذلك أصبح اليهود أعدائى فما ألاقيه هنا فى سلانيك من عذاب الاعتقال ليس سوى جزائى منهم حيث لم أرض أن أقتطع لهم أرضا لدولتهم المزعومة".

ويذكر السلطان نفسه في وثيقة على قدر من الأهمية موقف الاتحاديين والصهيونية من سياسته.

فيقول: أن هؤلاء الاتحاديين أصروا على بأن أصادق على تأسيس وطن قومى لليهود في الأرض المقدسة - فلسطين - ووعدوا بتقديم مائة وخمسين مليون ليره إنجليزية ذهبًا فرفضت هذا التكليف بصورة قطعية وبعد جوابى القطعى اتفقوا على خلعى وأبلغونى أنهم سيعيدوننى إلى سالونيك».

# « ... والآن لنبدأ القصة من أولها(١) :

ففى عام «١٦٦٥م» ادعى حاحام فى «أزمير» يدعى «شبتاى زيفى» أنه المسيح بن الله البهود العالم مرشدا ومنقذا، وكان أول بيان له كما يلى :" من ابن الله الولد الأول والوحيد له «شبتاى زيفى»، المسيح والمنقذ الإسرائيلى، إلى بنى إسرائيل السلام. لما كان لكم شرف المعاصرة لخلاص بنى إسرائيل، ولنحقق ما أخبر به الأنبياء، والآباء، تحولت آلامكم إلى مسرات وصيامكم إلى التنعم بالملذات .يا بنى إسرائيل، لن يكون لكم بعد اليوم بكاء وقد منحكم الله قوة للتأسى يصعب التعبير عنها، حافظوا على عبادتكم التى اعتدتم عليها من قبل ما عدا يوم الحزن والحداد، فانه - تكريما لقدومى - يتحول إلى يوم شكر ومسرة، لا تخشوا شيئا أبدا فان حاكميتكم ستشمل بتعبير الشيعوب وستكون على الكائنات الحية كلها، سواء التى على وجه الأرض أو التى فى أعماق البحار».

<sup>(</sup>١) د. محمد طه الجاسر - بحلة العربي - العدد ٤٧٣ .

وتنتشر دعوته، ويكثر أتباعه، ويشاع الكثير عن معجزاته، وأهمها أنه لا تخترق جسمه السهام ولا تعمل فيه السيوف والحراب. وتصل أخباره إلى الآستانة، ويرى فيه رجال الدولة العثمانية نشاطا هداما يسمم العقول الساذجة، فيأمر السلطان العثماني في ذلك العهد« محمد الرابع » بإحضاره إلى القصر في حلسة خاصة حضرها السلطان نفسه والصدر الأعظم « أحمد باشا الكوبرلي» ونخبة من رجال الدولة، وأخبروه أنه تأكيدا لصدق دعوته، سيعرضون حسده لوابل من السهام من ثمانية من أمهر الرماة. وكما كان متوقعا، ارتعد الرجل من رأسه إلى قدميه، وحاول أن ينكر كل شيء، ولكن القرائن كانت دامغة، حينئذ خطرت له فكرة شيطانية يلجأ فيها إلى خديعة ينحو بها برأسه وينقذ حياته، لاختراق الأمة التركية وتضليلها، فأخذ يتوسل إلى السلطان ويعده إن عفا عنه أنه سيعتنق الإسلام، وسيكون من دعاته المخلصين، وربما كان ذلك سببا في هداية اليهود إلى الإسلام، وهكذا أشهر الرجل إسلامه وسمى نفسه « محمدا »،ولبس الحبة والعمامة، وعين له راتب شهرى وخصص له حناح في القصر درءا للفساد، ولكيلا يختلط بالناس ويعود سيرته الأولى.

ويذكر المؤرخون أن إسلامه كان نكبة على الدولة الإسلامية والمسلمين بقدر ما كان انتصارا لليهودية العالمية، فإسلامه كان بحرد كلمة فاه بها لينجو برأسه وليخلق سرطانا رهيبا في الجسم العثماني يستفحل وينتشر، وينتقل بالوراثة من حيل لآخر، محافظا على نشاطه الهدام. إذ ما لبث «المهتدى» أن طلب إذنا من القصر ليقوم بنشاط حدى، يدعو فيه ذويه وأقاربه ومن يشق به إلى الإسلام وقد استجاب القصر لذلك، فسمحوا له بجولات في أنحاء البلاد وأطلقوا وراؤه رجال المخابرات. فماذا كانت النتيجة؟ لقد أخذ الرجل يدعو كل من استمع إليه والتف حوله من اليهود في تركيا، إلى أن يشهروا الإسلام بأفواههم، ويمارسوا نشاطا هداما، لإفساد الأمة التركية وجعلها آلة في أيدى

وأشهر اجتماع انكشف فيه أمره كان في إحدى ضواحي اسطنبول على البوسفور تدعى «كورو حشمه»، حيث ضبط يخاطب أتباعه بالعبرية، وأهم ما قاله: « ( الآن قد أصبحتم مسلمين، اعملوا بكل حرية، عليكم أن تسيطروا على المصادر الدينية والطبيعية والمالية والتجارية والروحية والحيوية للأتراك، واستنفروا في سبيل ذلك كل إمكاناتكم، واستخدموا مختلف الوسائل حتى تتم لكم السيطرة الشاملة عليهم )»، حينئذ ألقى القبض على الرجل، وكان من المفترض أن يعدم لولا أن تدخل شيخ الإسلام ونصح بنفيه إلى مكان يؤمن فيه شره، لأن قتله سيجعله شهيدا ويضاعف من الأساطير التي أشيعت حوله ، وهكذا تم نفيه إلى « سلانيك» ولحق به الكثير من أتباعه، وهكذا أيضا تحولت المدينة إلى مركز للدونمة، ومصدر إشعاع للخيانة والتآمر والأفكار المسمومة فيها وضعت كل الخطط التي أدت إلى تصفية الدولة العثمانية، ومنها انبعثت كل الأفكار التي اتخذت طابع التحرر وعملت في الشخصية التركية تحطيما حتى تمكنت من تسخير فئة قليلة لمآربها، ووجهتها وجهة لا يربطها بالعرب والمسلمين إلا العداء والنفور. من « سلانيك» خرج كل من ساهموا في تحقيق المطامع الصهيونية، وفيها زرعت بذور البغضاء بين الأتراك والعرب، وحيكت المؤامرات لتفتيت الدولة العثمانية وتوزيعها على دول الغرب وإقامة دولة إسرائيل. وفي مقدمة هذه الفئة: جمال وأنور ونيازي. و آخرهم مصطفى كمال الذي لقب بعد انقلابه « ( أتاتورك)» أي : أبو الأتراك ...!!!

وفور أن استولى الاتحاديون على السلطة بمساندة المثلث المشئوم، كان أول شيء فعلوه أن فتحوا لهم أبواب اسطنبول والمدن التركية الكبرى بل وحتى أبواب فلسطين أيضا ليهاجر إليها اليهود ويستوطنوا فيها. والى سلانيك نفى السلطان عبد الحميد الثانى، الذى – على الرغم من كل ما كتب عنه من أباطيل – يثبت التحليل الموضوعي لوقائع التاريخ، أنه كان ذا توجه إسلامي وعربي في سياسته، كما أنه وقف ضد أطماع الصهيونية في فلسطين

ورفض إعطاءهم أى امتيازات بالرغم من العروض المغرية لدعم ميزانية الدولة عبالغ طائلة من المال.

في اسطنبول بدأت جماعة « الدونمة» بالسيطرة على مقدرات البلاد، بدءا بالحكام، والعسكريين فرجال الدين، حتى أن أول شيخ للإسلام عين في بدء عصر نفوذهم كان : « موسى كاظم أفندى» في ١٩١٠/٧/١٢ في أوائل عهد الاتحاديين، وأحذت تصدر عنه تصرفات وفتاوي تخدم أغراضهم وتبرر تصرفاتهم، ثم وضعوا أيديهم على موارد البلاد فجرى تعيين « دونمه حاويد» وزيرا للمالية، وفي عهده تقدم الدونميون في الجمالات الاقتصادية، والتحارية، واستطاعوا بالربا الفاحش والاحتكار وبالاحتيال والاستغلال أن يسيطروا على الأسواق الداخلية، ثـم انتقـل نشاطهم إلى الإعلام والثقافة، فأسسوا صحفًا تدعو لكيل ما يتنافي مع الإسلام ويزعزع ثقة التركي بمعتقداته وتراثه. فأصدر « احمد أمين يالمان» جريدة الوطن » ثم قدموا الدعم المالي لبعض أتباعهم لإصدار الصحف الموالية لهم كصحيفة «حريات» واغلب صحف اليوم، إما يملكها ويديرها الدونمة، أو تتلقى الدعم المالي منهم، شريطة أن تسير في فلكهم وتحقق أغراضهم . من هذه الصحف نذكر « ملليات » وحريدة « صباح» الأكثر انتشارا والأشد عداوة للإسلام والمسلمين، والعرب باعتبارهم حملة الرسالة . ثم قام « عمر رضا دغرول» وهو من الدونمة أيضا بترجمة القرآن ودعا إلى قراءته في الجوامع والصلوات بالتركية، كما ترجم الأذان ومنع الآذان بالعربية وألف « ألف تكين الب » وهو يهودي الأصل وكان يدعي قبل إسلامه « وايز كوهين » - كتابا أسماه ( التتريك) ونشره بين طبقات الشعب يدعوهم فيه إلى نبذ كل ما يتعلق بدينهم وتراثهم لأنها رموز التخلف والرجعية ولقد ورد في إحدى صفحاته « ومما لا ينكر أن الدين شيء إضافي، أو بعبارة أخرى أمر ثانوي بالنسبة للإنسان وتنظيم حياتـه. وأن الذين فسدت مشاعرهم السامية وتحللت روابطهم القومية، فالدين لهم، والدين عندهم كل شيء».

ثم كانت انقلابات « أتاتورك»، والرجل من سلانيك وهناك شبهات حول حذوره، إلا أن الرجل كان قائدا عسكريا فذا ، وهو بطل معارك الدردنيل أثناء الحرب العالمية الأولى، التي أفشلت حملات الأسطول البريطاني لاحتلاله، وحين قام بانقلابه اعتمد على قائد الجيش المؤمن « الجنرال فوزى حقمق» وتظاهر بأنه مسلم ملتزم ومؤمن صالح، فكان يحرص على حضور صلاة الجمعة ويدعو الله رافعا يديه إلى السماء . إلا أنه ما كاد يستنب له الأمر حتى أعلن علمانية الدولة، وأخذ يقضى على كل رابطة مع العالمين العربي والإسلامي فالغي الكتابة بالحروف العربية، ودعا إلى التخلص من المصطلحات العربية في اللغة التركية، ومكن نخبة من الدونمة من مقاليد الحكم الذين بدأوا حملة القضاء على هوية الشعب الـتركى بدءا بدينة ومعتقداته، وإثارة العداوة والكراهية بينه وبين العرب والمسلمين، وما زالت هذه الحملة حتى الآن ... » ..

كان «أتاتورك» كما يقول عنه صديقه ومؤرخ سيرته «عرفان أوركا»(١):

« كان قليل الاختلاط، غير محبب بين الأصدقاء في حياته المدرسية، كان أصدقاؤه قليلين حدا، كان يثور ويهيج بسرعة، وكان في صفه طالبا مثاليا ذكيا مجتهدا متواضعا، وكان شديد الغرام بالإناث، يجذبه هذا الجنس كالمغناطيس ..!!!

وكان يتسلى بالخمر ويشغل نفسه بها فانه لا يجد ما يسلى به نفسه وروحه كالإيمان با لله واليوم الآخر لأنه كان لا يؤمن بهما ...

وكان يشعر بفرح وسرور حين يعتدى على الآخر ويسطو بـه، وكـانت هذه طبيعته التي فطر عليها، وقد تجلت هذه الطبيعة في تصرفاته.

ولم يكن يعترف بعواطف غيره لأنه لا يرى أحدا يوازيه، وكان مفطورا على حب التغلب على الآخرين وإخضاعهم لإرادت وهواه، وكان يحب أن يبقى على القمة دائما، وقد اطلع على كتابات والتر، وروسو، التي بعثت فيه روح الثورة وأيقظت فيه عواطفها الخامدة »..

« وقد هضم فى شبابه مع أفكاره الثورية تعاليم ضياء كوك ألب هضما حيدا، وقد كافح كوك ألب للتنور والحرية الدينية، وكان رائد التنور الفكرى الغربى، وقد تكهن فى سنة ، ١٩ م بانقراض الدولة العثمانية واضطراب حبلها، وأنه واقع لا محالة لأنها عضت بالنواجذ على أسس الحكومة الفردية، وكان يقول فى اكثر الأحيان « إن الحكومة الدينية حليفة وفية للحكومة الفردية دائما »، وقد انتصر للتحرر عن السلطة الدينية انتصارا قويا، وكان يرى أن تحدد سلطات العلماء ويجب أن تحدد الجماعات الدينية المختلفة، ويخظر على الأحزاب المتحمسة للدين ويضيق الخناق عليها لأنها (كما يقول) تقع فريسة الشيطان فتهتف بالجهاد، وقد دعا بقوة إلى إلغاء الشريعة وإقصاء قضاة المحاكم الدينية الذين هم يشرحون القانون الإسلامي ويفسرونه، وكان يرى أن تقام المحاكم الحديثة والمحاكم الدينية » ....!!!

ويقول متحدثًا عن ما كان يضمره ويعتقده كمال عن الدين عامة، وعـن الإسلام بصفة خاصة وعن وجهة نظره في كل ذلك :

« قد اقتنع بأن كفاحه يجب أن يوجهه إلى الدين، فانه منافسه الأكبر وكان يعتقد من صغره أنه لا حاجة إلى الله، انه اسم غامض حداع بحرد عن كل حقيقة، وكان لا يؤمن إلا بالمشاهد المحسوس<sup>(۱)</sup>، وكان يرى أن الإسلام إنما ظل عاملا هداما في الماضي، وأنه قد جنى على تركيا جناية كبيرة وألحق

<sup>(</sup>١) وقد ذكر المؤلف في كتابه أن كمال في آخر عهده كان يرفع قبضته ويشير بها إلى السماء ساخرًا مهددًا

بها خسائر فادحة، وقد تناسى أن الإسلام وحده هو الذى أسس الإمبراطورية العثمانية الواسعة، وكان يرى أن الناس قد اصبحوا فريسة الأوهام والجمود بتأثير الإسلام، وكان يبغض الرجل الذى يخضع للقضاء والقدر ويقول:

- « هكذا أراد الله » « وهذا الذى قدر لى » وكان يعتقد أنه لا وجود للإله، والإنسان يصنع قدره، وكان يقول فى أكثر الأحيان: إن قوة العقل وقوة الإرادة تتغلبان على « قسوة » الإله، ولكن يقول المتدينون: « الله يمهل ولا يهمل»، كان يقول: ألم يطلع هؤلاء المتدينون على الطاقة الكهربائية التى تشتغل بسرعة ؟ « وكان مصمما على سن القانون لتحريم الديس فى تركيا، ولو احتاج ذلك إلى استخدام القوة والى الخدعة والتضليل ».

## ويقول في موضع أخر :

« و لم يكن لديه معنى لمبادئ علم النفس وللنظريات والفلسفات، لذلك لم يمنعه شيء عن أن يعتبر الدين غير لازم لتركيا وشيئا لا حاجة إليه، ولكن الذي أعطاه للآمة التركية عوضا عن الدين هو « الإله الجديد » أي الحضارة الغربية، وليس من الغريب أن الأمة قد حاربت لروحها وقد تعلم درسا من تاريخ المدنيات الأخرى أن الآلهة القديمة تموت بصعوبة وعسر ( لذلك لا تخرج عقيدة الإله من قلب الأمة التركية إلا بعد مدة طويلة)».

# ويقول في موضع أخر :

«وكان يبغض الإسلام والعقيدة الصحيحة الراسخة بغضا شديدا، وكان يقول : يجب أن نكون رجالا من كل ناحية، قد قاسينا خطوبا ومصائب عظيمة وكان السبب في ذلك أننا عشنا في عزلة عن الحياة ولم نحاول معرفة اتجاه العالم ويجب أن لا نحتفل بما يقول الناس، نحن في طريق الحضارة والمدنية، ويجب أن نعتز بذلك ونفتخر، أنظر إلى المسلمين في نواحي العالم الإسلامي ماذا يعانون من المصائب والنوازل والدمار، لماذا ؟ لأنهم لم يستطيعوا أن يستخدموا عقولهم للانسجام مع هذه الحضارة السامية المشرفة، وهذا سبب

بقائنا مدة طويلة في الحضيض ، ووراء الركب، وتردينا الآن في الهوة السحيقة ، وان استطعنا في السنوات الماضية أن ننجح إلى حد في إنقاذ أنفسنا فذلك لأن عقلياتنا قد تطورت، ولكننا لا نقف على مكان، بل إننا نهضنا لنتقدم ونواصل السير إلى الأمام فليحدث ما يحدث، ليست لنا الآن طريق أخرى، ويجب أن تعلم الأمة أن الحضارة نار ملتهبة تحرق جميع من يخضع لها.

ويذكر بغضه وعداءه للدين في موضع أحر، فيقول:

« لم يكن ذلك سرا أن مصطفى كمال لا يدين بدين، لذلك كان شائعا بين الناس أن الخلافة ستلغى قريبا، وقد فرع الناس حين شاع أن مصطفى كمال رمى المصحف على رأس شيخ الإسلام الذى كان من كبار علماء الإسلام وشخصية محترمة » .

ويذكر المؤلف حبه وهيامه بالحضارة الغربية وما كان لها في نظره من القدس والحرمة وكيف كانت تسيطر على عواطفه وتتغلغل في عروقه ودمه، فيقول:

« إن مصطفى كمال كان يتمسك إلى حد كبير بما يلقن ويقول ويأمر به الناس، وكان يعبد هذا الإله الجديد (الحضارة الحديثة ) بحماس ولهفة وكان له عابدا وفيا، وقد نشر هذه الكلمة « الحضارة» من أقصى البلاد إلى أقصاها، وعندما يتحدث عن هذه الحضارة تتقد عيناه لمعا وإشراقا، ويظهر على وجهه إشراق كإشراق الصوفية عند مراقبة الجنة ».

ماذا كانت فكرته عن الحضارة وكيف كان يريد أن يرى الأمة التركية؟ يقدر ذلك من الكلمات التالية التي يذكرها المؤلف:

«يقول مصطفى كمال لشعبه يجب علينا أن نلبس ملابس الشعوب المتحضرة الراقية، وعلينا أن نبرهن للعالم أننا أمة كبيرة راقية، ولا نسمح لمن يجهلنا في الشعوب الأخرى بالضحك علينا وعلى موضتنا القديمة البالية، نريد أن نسير مع التيار والزمن ».

«كان يتصور تركيا متطورة مصوغة في صياغة جديدة، ولكن المواد الخام الإنسانية التي رزقها (الشعب الـتركي) كانت مجموعة بشرية تتسم بالتشاؤم والكآبة ولم تتناولها يد صناع حاذق شأن الأغمار الذين يدخلون في الحدمة العسكرية حديدا، بدأ يشتغل وحيدا وهو دافق بالحياة لا يشق إلا بنفسه، لا يهدأ ولا يستريح، وقد أصبح التدخل في شئون غيره عادة، وكان ممتلئا بالحيوية والقوة الفكرية ».

وقد قرر منع الطربوش وغطاء الرأس، والزم لبس القبعة على الرأس عوضا عنه لكى ينصبغ الشعب التركى بصبغة الأمم الغربية بأسرع ما يمكن، ويندمج بها اندماجا كليا، ولا تبقى ميزة يمتاز بها الشعب التركى عنها.

استعمل القسوة النادرة والعنف البالغ في تحقيق هذا الغرض كأنه لا إصلاح أكبر وأهم من هذا، وكأن سعادة الشعب كانت تتوقف على ذلك، وكأنه الشرط الأساسي لمحد تركيا وكرامتها، أن حرب القبعة الدموية تحولت إلى حروب صليبية .



يذكر مؤلف سيرته التركي هذه المعركة ويقول:

« وقد حدثت ثورات واضطرابات عظيمة هددت سلامة تركيا، حتى أصدرت الحكومة أمرها لبارجة بالبقاء في ميناء البحر الأسود، وأقيمت المحاكم في كل ناحية وصوب وفي أمكنة مختلفة للبلاد، وبدأت تشتغل وتحكم، أن هذه الأحكام أهاجت الثوار أكثر من ذى قبل، وأعدم رجال الطبقة الدينية الذين نفخوا في قلوب الناس روح المقاومة والحماس الديني القوى، أو اضطروا لأن يختفوا عن الأنظار، ولم يستعمل رفقا ورحمة ومسامحة في مناسبة وقرر مصطفى كمال تنفيذ المشروع وإتمامه، ولم يكن يحتفل بالوسائل والطرق التي يستخدمها في هنذا الشأن، يلقى القبض على الناس

وكانوا يشنقون لمحرد أنهم وجدوا يسخرون من هذه الأحكام واستهدف لذلك الأبرياء والمحرمين سواء ..

إن كمال لم يؤنب المحاكم على إحراءاتها العنيفة ولم يتوقف فى تحطيم إرادة الشعب.

وكان يقول فى ذلك الحين فى فعار وكبرياء: « أنا تركيا، هزيمتى هزيمة تركيا » وقد أثارت هذه الأنانية الجنونية أولئك الذين كانوا يعدونه منقذ تركيا، وقد كسبت معركة القبعة أحيرا، وفازت المحاكم واعترف الجمهور والشعب بهزيمتهم وقد أرسل مصطفى كمال مندوبا من قبله من أعضاء البرلمان أديب ثروت إلى المؤتمر الإسلامى بمكة المكرمة « ١٩٢٧م» ليثبت للعالم نجاحه وانتصاره وكان أديب ثروت المسلم الوحيد الذى حضر المؤتمر وهو لابس قبعة، وقد استقبله الممثلون المسلمون الآخرون بانقباض وعلى غضاضة »..

ولقد نظر الكثيرون من الزعماء والقادة إلى مصطفى كمال نظرة إعجاب وحب وكان المرحوم مصطفى النحاس باشا من المعجبين به هنا فى مصر ... وقد ذكر الرئيس محمد أنور السادات أنه تأثر به فى مرحلة مبكرة من العمسر، وأن والده كان يعلق صورته فى البيت . ويشيد بزعامته وجهاده فى كل وقت...

فهل كان « أتاتورك » يستحق كل هذا الإعجاب والحب ؟

إن ما فعله الرجل لتحرير بلاده عظيم من غير شك.

لكن .. قليل هم العظماء والزعماء الذين يثرون هذه العظمة وتلك الزعامة إلى نهاية الشوط ...

هتلر ... كان أكثر عظمة من أتاتورك ... وانتهى به الأمر إلى الانتحار في قبو مظلم تحت الأرض وموسوليني فعل لإيطاليا أكثر مما فعل اتاتورك...

وكان مصيره الصلب على جذع شجرة في جبال الألب! وغيرهما كثير من المغرورين والزعماء الذين حلبوا لأوطانهم المذلة والعار والقحط والجدب!!!

### **\$** \$ \$

لقد بدأت معرفتى تتسع حول هذه الشخصية منذ سنوات قليلة خلت كنت فى رحلة دراسية لمدينة كمبردج « Cambridge City » فالتقيت هناك مصادفة ببعض الطلبة الأتراك الذين يدرسون فى جامعتها الشهيرة . وبعد أن تعارفنا، وتعمقت بيننا الألفة سألت هؤلاء الاخوة قائلا :

« ترى إلى أى مدى نجح أتاتورك، وفي أى صف من القادة العظام يضعه الناس والشعب ؟

وكانت مفاجأة لم أتوقعها من قبل ... لقد صاح هؤلاء الطلبة في وجهى بعنف .. وقالوا : لا تقل « اتاتورك» بل قل « أخبث ترك » !!!

فعلمت من هذه اللحظة أن « أتاتورك » معناها ( أبو الـترك) وأن هؤلاء الاحوة الأشقاء يرفضون الاعـتراف به كأب .. بل هو في نظرهم أخبث الخبثاء الذين نكب بهم الشعب !!!

وفى موسم الحج عام ١٣٩٠ هـ التقيت فى فندق «جدة بالاس» - بوفد يمثل حزب السلامة الوطنى. وسمعت من هؤلاء النواب و القادة ما لا يكتب! وكشفوا النقاب عن كثير من حياة « الذئب » أو « الثعلب»!

### 

لقد ذكر الأستاذ/عبد الحميد عبد الغنى في مقال له نشر بأخبار اليوم(١).

« فى الواقع أن حركته - أى حركة أتاتورك - لم تكن حركة عداء للدين الإسلامى ! ولا حركة انفصال اجتماعى أو فكرى عن العالم الإسلامى! بل كانت حركته حركة قومية بحتة ترمى إلى النهوض بتركيا من القيود

<sup>(</sup>١) أخبار اليوم ١٩٧٦/٩/٢٥ .

بتخليصها من القيود التي تكبل أيديها، وتقيد خطاها باسم الخلافة الإسلامية، وطقوسها ومراسمها «. وفي المقال نفسه .. وبعد أسطر قليلة . وفي الصفحة نفسها يقول الكاتب ما نصه :

« قرر أتاتورك أن يستبدل بالحروف العربية الحروف اللاتينية حتى فى طبع المصحف الشريف، وكذلك أسرف أتاتورك فى قوانين الأحوال الشخصية إلى دائرة الخروج على القواعد الإسلامية المقررة !!! فقد حرم القانون تعدد الزوجات تحريما باتا ؟! وجعل للقضاء وحده حق الفصل فى طلب الطلاق! وعدل قواعد الميراث فسوى بين الابن والبنت !!! ورفع عن المرأة الحجاب ..! واشتط وأسرف فدخل دائرة محرمة؟! جيث أباح للمرأة المسلمة أن تتزوج من تشاء من أى دين كان ؟! وقرر إلغاء الأوقاف ووزارة الأوقاف ..؟!

هذا هو ما فعل « أتاتورك » كما ذكر الكاتب بخط يده . فكيف يستقيم ما كتبه أولا، مع ذكره ثانيا ؟ وكيف يقول الكاتب قبل ذلك بأن حركته لم تكن حركة عداء للدين الإسلامي، ولا حركة انفصال اجتماعي أو فكرى عن العالم الإسلامي ؟

وإذا لم يكن هذا هو الإلحاد والردة، والانفصال والقطيعة فهل كان ينتظر الكاتب أن يقوم صاحبنا بهدم الكعبة وتخريب المسجد النبوى في المدينة ؟!

إن «أتاتورك » لم يكن ينطق بلسانه، أو يفكر بعقله أو يعمل لحساب شعبه ووطنه. لقد كان آلة من آلات التدمير التي صنعها الغرب لحسابه، وكان لعبة من تلك اللعب التي تجيد تشغيلها الجمعيات السرية لحساب الصليبية واليهودية وقد نشأ أتاتورك وعاش في أحضان جمعية « الاتحاد والترقي » التي لعبت أخطر الأدوار لتدمير دولة الخلافة.

وكانت هذه الجمعية وأعضائها من أكبر المحربين للدولة...

غير أننا لا نلوم هذا المؤلف أو ذاك حين يكتب . فالكاتب والقارئ يكتب ويقرأ ما يملى عليه أو يفرض، لان أكثر كتابنا ومفكرينا من تلامذة

الغرب الذي يرى في الإسلام عدوه اللدود الأوحد، ولم يكن مصطفى كمال إلا واحدا من هؤلاء التلاميذ في الروح والمشرب.!

لقد دعا أتاتورك بقوة إلى إلغاء الشريعة، وإقصاء قضاة المحاكم الدينية ..

وقد اقتنع بأن كفاحه يجب أن يوجهه إلى الدين فانه منافسه الأكبر! وكان يعتقد من صغره أنه لا حاجة إلى الله !!! وكان في أخر عهده يرفع قبضته ويشير بها إلى السماء ساخرا مهددا! وكان يرى أن الإسلام إنما ظل عاملا هداما في الماضي، وأنه جنى على تركيا جناية كبيرة، وألحق بها حسائر فادحة وكان يقول في أكثر الأحيان إن قوة العقل وقوة الإرادة تتغلبان على قوة الإله .. !! وكان مصمما على سن القانون لتحريم الدين في تركيا ولو احتاج ذلك إلى استخدام القوة، والى الخدعة والتضليل.

كان يبغض الإسلام والعقيدة الراسخة بغضًا شديدًا! ولم يكن سرا أن «مصطفى كمال» لا يدين بدين، وقد فزع الناس حين شاع أن «مصطفى كمال» رمى بالمصحف على رأس شيخ الإسلام !!!

وقد قرر منع الطربوش وغطاء الرأس وألزم لبس القبعة، واستعمل القسوة النادرة والعنف في هذا الغرض كأنه لا إصلاح أكبر واهم من هذا .. وقد حدثت ثورات واضطرابات عظيمة هددت سلامة تركيا، وأقيمت محاكم في كل ناحية، وأعدم رجال الطبقة الدينية الذين نفخوا في قلوب الناس روح المقاومة والحماس الديني .. ولم يكن يعبأ بالوسائل والطرق التي يستخدمها في هذا الشأن .. يلقى القبض على الناس وكانوا يشنقون لمجرد أنهم وحدوا يسخرون من هذه الأحكام، واستهدف لذلك الأبرياء والمجرمين على السواء .



ولما ابتدأت مفاوضات مؤتمر لوزان لعقد صلح بين المتحاربين اشترطت إنجلترا على تركيا أنها لن تنسحب من أراضيها إلا بعد تنفيذ الشروط التالية:

أ \_ إلغاء الخلافة الإسلامية، وطرد الخليفة من تركيا ومصادرة أمواله.

ب \_ أن تتعهد تركيا بإخماد كل حركة يقوم بها أنصار الخلافة.

حــ أن تقطع تركيا صلتها بالإسلام.

د ـ أن تختار لها دستورا مدنيا بدلا من دستورها المستمد من أحكام الإسلام.

فنفذ «كمال أتاتورك » الشروط السابقة، فانسحبت الــدول المحتلة مـن تركيا. !!!

ولما وقف «كرزون» وزير حارجية إنجلترا في مجلس العموم البريطاني يستعرض ما حرى مع تركيا، احتج بعض النواب الإنجليز بعنف على «كرزون» واستغربوا كيف اعترفت إنجلترا باستقلال تركيا، التي يمكن أن تجمع حولها الدول الإسلامية مرة أخرى وتهجم على الغرب.

فأحاب «كرزون» : لقد قضينا على تركيا، التي لن تقوم لها قائمة بعـ د اليوم... لأننا قضينا على قوتها المتمثلة في أمرين :

الإسلام والخلافة ....!!!

فصفق النواب الإنحليز كلهم، وسكتت المعارضة ..!

### 

ومن الوثائق السرية التي نشرت مؤخرا وثيقة موقعة باسم وزير المستعمرات البريطاني واسمه « اورسرجو».

تقول هذه الوثيقة :

إن الحرب علمتنا أن الوحدة الإسلامية هي الخطر الأعظم الذي يجب أن نحاربه وان نقاومه .!

وليست بريطانيا وحدها هي التي تلتزم بذلك بل تقف معها فرنسا وكل دول أوربا .!

ومن دواعى فرحتنا أن الخلافة الإسلامية قىد زالىت! ونتمنى أن يكون ذلك بغير رجعة!

إن سياستنا تستهدف دائما منع قيام الوحدة الإسلامية أو التضامن الإسلامي ويجب أن تبقى هذه السياسة كذلك(١) .!!!

إن سياستنا في الحرب العالمية الأولى - مع العرب - لم يكن الغرض منها القضاء على هذه الخلافة فقط بل والعمل على أحياء النعرات القومية والعنصرية في مصر وتركيا وغيرها.!!!



وهذا هو ما فعله « أتاتورك» ونفذه بالكلمة وبالحرف !!!

يقول العلامة محمد إقبال:

«إن كمال الذى تغنى بالتجديد فى حياة تركيا ودعا إلى محو كل اثر قديم وتراث قديم لقد جهل أن الكعبة لا تجدد ولا تعود إلى الحياة والنشاط إذا جلبت لها من أوروبا أصنام جديدة، إن زعيم تركيا لا يملك اليوم أغنية جديدة إنما هى كلها أغان مرددة معادة تتغنى بها أوروبا من زمان، إن الجديد عنده هو القديم الأوروبي الذى أكل عليه الدهر وشرب، ليس فى صدره نفس جديد وليس فى ضميره عالم حديث فاضطر إلى أن يتجاوب مع العالم الأوربي المعاصر، انه لم يستطيع أن يقاوم وهج العالم الحديث فذاب مثل الشمعة و فقد شخصيته (٢).



<sup>(</sup>١) تاريخ الوثيقة ١٩٣٨/١/٩ .

<sup>(</sup>٢) بال حبريل .

في كتاب « كليلة ودمنة» قال الملك دبشليم لبيدبا الفيلسوف:

أخبرني عمن يدع عمله الذي يليق به، ويطلب سواه فـلا يقـدر عليـه. فيراجع الذي كان في يده من عمله فيفوته ويبقى حيران متلددا – أي مترددا.

فقال الفيلسوف: زعموا أن «غرابا» رأى «حجلة» فأعجبته مشيتها فطمع في تعلمها. فراض نفسه فلم يقدر على إحكامها. فانصرف (عاد) إلى مشيته التي كان عليها فلم يحسن. فبقى حيران مترددا لم يدرك ما طلب، و لم يحسن لما كان في يده الحفظ .!!!

ثم قال الفيلسوف للملك:

فالولاة في قلة تعاهدهم للرعية في هذا وأشباهه ألوم وأسوأ تدبيرا، لآن تنقل الناس من بعض المنازل إلى بعض فيه صعوبة ومشقة شديدة، ثم إن الأشياء في ذلك تجرى على منازل حتى تنتهى إلى الخطر الجسيم من مضادة الملك في ملكه(١).

و لم يكن « أتاتورك» إلا « غرابا» في دنيا الزعامة ! و لم تكن « أوربـا» أو « الحجلة » التي تعلق بها إلا نكبة عليه إلى يوم القيامة ؟!

إن المأساة هنا لاتكمن فقط في محاربته للدين والعقيدة، لقد ترك الرحل تركيا من ورائه عالة تعيش في كنف غيرها فكرا وسياسة ولا تزال تركيا - حتى يومنا هذا - دولة متخلفة بمقاييس التقدم والحضارة ولم يعترف بها الغرب كدولة أوربية، وكل علاقاتها مع أوربا لا تزيد عن علاقتها بأية دويلة في البحر الكاريبي، أو المحيط الهندي، باستثناء تلك الأحلاف التي جعلت من تركيا سندا للغرب في وقت الشدة وغمة على الشعب في أوقات السلام والهدنة .. وكما يقول المرحوم العلامة إقبال:

<sup>(</sup>١) كليلة ودمنة ط - دار الشروق - بيروت - ١٣٧٣هـ - ١٩٧٣م.

« إنكم أيها الأتراك أخذتم حوار أوربا وصحبتها، مع أنكم كنتم بفضل الإسلام على مقربة من النجوم والكواكب ..»!!!

### 

« والجنرالات » الذين يحكمون تركيا الآن صورة طبق الأصل « من شيطانهم الأكبر! لقد زرعهم أتاتورك في أحشاء « الشعب » بطرقة غير شرعية ..!

انهم نسخة مكررة من لقطاء « التاريخ » الذين لا يعرف لهـــم اصــل ولا تعرف لهـم هوية. !!!

وقريبا يكشف « الستار » عن حقيقة هؤلاء الجنرالات الذين فقدوا نور البصيرة والبصر وتلطخت حباههم وأيديهم بدماء الأبرياء من أبناء الشعب التركي البطل.

إن « أتاتورك» لن يفيدهم شيئا يوم الحساب الذى أصبح قريبا. وأن أوربا أو « الغرب» لن يحميهم من نهايتهم السوداء أبدا !

إن هؤلاء الجنرالات لا يعون دروس التاريخ حيدا. إن تــاريخ ســـــــة قــرون من الجهاد في سبيل اللــه لن يذهب عبثا. والشعب التركي لن يقبــل أن يضيـع تاريخه سـدى.

فى « وصيته» إلى ابنه كتب الأمير « عثمان» مؤسس الدولة العثمانية إلى ولده وولى عهده يقول له :

« يـا بنـى إيـاك أن تشتغل بشـىء لم يـأمر بـه اللـــه رب العــالمين ،وإذا واجهتك في الحكم معضلة فاتخذ من مشورة علماء الدين موثلا..

يابني أحط من أطاعك بالإعزاز، وانعم على الجنود، ولا يغرنك الشيطان بجندك وبمالك، وإياك أن تبتعد عن أهل الشريعة.

يابني انك تعلم أن غايتنا هي إرضاء الله رب العالمين، وأن بالجهاد يعم نور ديننا كل الآفاق، فتحدث مرضاة الله حل حلاله.

يا بنى ! لسنا من هؤلاء الذين يقيمون الحروب لشهوة حكم أو سيطرة أفراد فنحن بالإسلام نحيا وللإسلام نموت ، وهذا يا ولدى ما أنت أهل له»..!!!



غير أن الجهاد ضد هذا التحديف والهرطقة من الجنرالات كان قد بدأ في السنوات الأولى من حكم أتاتورك. كان هناك شيخ اسمه «بديع الزمان» وقد حضر بديع الزمان إلى «اسطنبول» من شرق تركيا في عهد السلطان عبدالحميد يطلب فتح المدارس، وإنشاء حامعة في «ديار بكر» غير أن الأحداث عاجلته وخلع السلطان، ثم كانت الحرب العالمية الأولى فتطوع للقتال، ثم أسره الروس ونفوه إلى «سيبيريا» وتمكن هناك من الفرار والعودة إلى تركيا التي كانت قد سقطت في أيدى الغزاة، فانضم إلى حركة مصطفى كمال التي كانت تستهدف في هذا الوقت تحرير الوطن وإنقاذه من يد الأعداء ثم اختلف بعد ذلك مع «أتاتورك» حين ظهر الانحراف، فنفته السلطة إلى غرب البلاد فظل ما بين نفي وسحن وتحديد إقامة من سنة ١٩٢٨ إلى سنة ، ١٩٥٥ وخلال تلك الفترة ألف مائة وثلاثين كتابا سماها « رسائل النور » شرح فيها الدين بأسلوب حديد استهوى الشباب المثقف . فتناقل الناس رسائله نسخا باليد، واصبح قراء الرسائل يسمون طلاب « رسائل النور » أو جماعة «نورجو» وهي جماعة تضم على الأقل ثلاثة ملايين شاب المنور».



فى تاريخنا الإسلامى . كانت هناك ثلاث حركات تكاد تكون متشابهة بل تكاد تكون متطابقة كان لكل حركة من هذه الحركات دورها وأثرها فى الحفاظ على عقيدة الأمة، وعلى بقائها صافية نقية، وعلى تجنيبها مخاطر التفتت والذوبان، فى عقائد أخرى زائفة، أو السقوط فى شراك الحضارة الوثنية القائمة ..

اقدم هذه الحركات الثلاث هي حركة الإمام المحدد المجاهد الزاهد الشيخ احمد بن عبد الأحد الفاروقي السرهندي الملقب بمحدد الألف الثاني للهجرة في الهند.

وثاني هذه الحركات هي حركة الإمام الشيخ عبدالحميد بن باديس في الجزائر .

وثالث هذه الحركات هي حركة الإمام المحاهد بديع الزمان سعيد النورسي في تركيا .

### **\* \* \* \***

كانت حركة « ابن باديس» تجسيدا للمقاومة والثورة ضد الاستعمار الفرنسى الذى حاول طمس وتغيير كل ما هو إسلامى أو عربى فى الجزائر . ألم يعلن الكاردينال الفرنسى « لافيحرى» أن الجزائر لم تعد مسلمة. وأن الجزائر أصبحت مهدا للمسيحية، وان أحراس الكنائس يجب أن تعلن لتحل مكان الأذان فى أى مسجد أو زاوية ..!!

وكما يخرج اللبن من بين فرث ودم ، ويطلع الفحر من بين ثنايا الظلام والليل استيقظت الجزائر كلها على صوت الشيخ عبدالحميد بن باديس وهو يعلن بأعلى .. صوت :

شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسبب من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب أو رام إلحال من الطلب

وقد سلك في ذلك طريق التعليم والتربية، والوعظ والدعوة، والنشر والصحافة..

كانت حركة الشيخ بن باديس معاصرة لحركة الشيخ سعيد . فالشيخ سعيد . فالشيخ سعيد ولد في عام ١٣٠٨ هـ.

أى أن الشيخ سعيد أكبر من الشيخ بن باديس بحوالي خمسة عشر عاما .

وبينما توفى الشيخ عبدالحميد بن باديس مبكرا أى فى عـام ١٣٥٩ هــ فقد توفى الشيخ سعيد متأخرا أى عام ١٣٧٩ هـ.

### 

غير أننا نرى في حركة الإمام « احمد السرهندى» تطابقا كاملا مع حركة الإمام سعيد النورسي .. من حيث الظروف التسى نشأت فيها والمشكلات التي واحهتها، والنتيجة التي انتهت إليها كل منهما ..

فالإمام «السرهندى» نشأ في عصر أسوأ ملوك الإسلام في الهند قاطبة.. في عصر الملك «أكبر» .. ذلك الملك الغر الذي أراد أن يقضى على الإسلام في الهند قضاء مبرما وإلى الأبد .. !!!

وان يضع دينا جديدا مقتبسا من شعائر الوثنية ورسومها يتخللها شيء من تعاليم الإسلام وتوجيهاته. والذي حمله على اقتراف هذه الجريمة الشنعاء، حرصه على بقاء الملك والتحبب إلى أهالى البلاد من الهنادك، وزعمه الفاسد بأن هذا الصنيع يقربه إليهم ويرفع مقامه في أعينهم ويحله محل الصدارة من قلوبهم . فأختار لذلك طرقا عديدة ومناهج متشبعة.

منها تزوجه من بنات أمراء الهنادك مع بقائهن على عقى ائدهن وتمسكهن بدياناتهن وأدائهن لشعائرهن في القصر الملكي.

ومنها تخلقه بأخلاق الوثنيين وعاداتهم وتقليدهم في ملابسهم. وقد بلغ منه الكره والعداء للإسلام أن كان يسمى الخدم والفراشين بأسماء النبي «صلى الله عليه وسلم» ( احمد ومحمد )، تحقيرا لشأن الرسالة وغضا من كرامتها.

وكذلك استبدل بالتقويم الهجرى الإسلامي تقويمــا جديـدًا سمــاه التقويــم الإلهى يبتدئ بسنة حلوسه على سرير الملك..

ومن بدعه أنه أحل الخمر والقمار وغيرهما من الخبائث والمنكرات وأعانه على ذلك علماء السوء في عصره من عبيد الدينار والدرهم، فزينوا له ما سوله له عقله المعتوه، وجعلوه يستيقن من نفسه العصمة، وقدموا إليه عريضة - تسمى محضرا باللغة الفارسية - تثبت للملك الغر العصمة وتخوله الحق في أن يشرع من القانون ما يشاء ويضع من الأحكام ما يريد إلى غير ذلك من الأباطيل والخزعبلات التي تضيق هذه العجالة عن سردها.

وجملة القول أن هذه البدع والمنكرات ما كانت إلا مقدمة لما كان عقد العزم عليه من وضع دين جديد ينسخ به دين الله الخالد بزعمه، ظنا منه ومن خواص أشياعه أن هذا الدين (الإسلام) الذي جاء به محمد العربي و «البدوي» حسب تعبير أولئك الزنادقة، قد مضى عليه ألف سنة، والعصر الجديد يومئذ في حاجة إلى دين جديد يوافق ميول أهل العصر وأهواءهم ونزعاتهم. فأعلنوا دينهم الجديد وسموه «الدين الإلهي».

وكان شعارهم في ذلك « الله أكبر » يريدون به أن هذا الملك الضليل ..!!

فكان من أثر كل ذلك أن اصبح عصر هذا الملك المأفون ( ٩٦٤- ١٠١هـ) عصر بلاء ومحنة للإسلام والمسلمين في هذه الديار اتسع فيه الخرق على الراقع وجاوز السيل الزبي. فاضطهد من اضطهد من عباد الله، وحبس، واعتقل من اعتقل. إلا انه مما يؤ لم القلب ويدمع العين أنه قد زلت في هذه الفتنة العمياء أقدام الخاصة والعامة و لم ينج من شرها حتى مسن كان يعد من كبار العلماء الفقهاء في ذلك العصر، فلم يثبت في تلك المحنة الكبرى إلا عدد قليل منهم جدا. أما جمهور العلماء والعدد الغالب منهم، فقد استسلموا لأمر

<sup>(</sup>١) كان من أشد المعجبين بهذا الملك المعتوه هنا في مصر - الهالك لويس عوض ؟!

الملك وجبروت السلطان القاهر ولم يتحرجوا من التوقيع على « المحضر » الذي ادعى للملك العصمة وخوله الحق في وضع الشريعة.

لما آل الأمر إلى ما تقدم بيانه من غربة الإسلام في هذه البلاد، والتضييق على المسلمين واضطهادهم، واصبح مثل القابض على الحمر.

وقف الرحل الذى قيض الله أن يقف فى وحه هذا الطاغية وأنصاره الضالين المضلين، ويرفع لواء افضل الجهاد، ويصدع بكلمة الحق، ويكبح جماح غوايتهم، ويقضى على بدعهم وشرورهم قضاء مبرمًا، فقام الإمام المحاهد العالم الزاهد الشيخ احمد بن عبد الأحد الفاروقى السرهندى الملقب بمحدد الألف الثانى للهجرة بالجدارة والاستحقاق، وشمر عن أذياله لمقاومة الفتنة الاكبرية ورد مكايد أعداء الإسلام، وتهذيب نفوس أهل الغواية وحاهد فى ذلك جهادا موفقا مبرورا حتى أنححه الله فى مساعيه، وقضى قضاء مبرما على فتنة هذا الملك المعتوه وحواريه.

كانت انتخابات سنة ١٩٥٠ معلما من معالم التحول في تاريخ تركيا الحديث وبعبارة - أكثر تحديدا ودقة - بداية سقوط «أتاتورك» في أعين الشعب التركي الشقيق. ففي هذه الانتخابات نزل الحزب الديمقراطي ببرنامج عجيب يتلخص في عدة نقاط:

أولها : عودة الأذان باللغة العربية .

وثانيها: السماح للأتراك بالحج.

وثالثها: إعادة تدريس الدين بالمدارس.

ورابعها : إعادة «أيا صوفيا » مسجدا كما كانّ .

وكانت النتيجة مذهلة .. فقد حصل الحزب الديمقراطى على ثلاثمائة وثمانية عشر مقعدا، وسقط حزب « أتاتورك» الذى لم يحصل على أكثر من اثنين وثلاثين مقعدا .. واستجاب « عدنان مندريس» زعيم الحزب الديمقراطى لمطالب الشعب على الفور. فعقد أول جلسة لمحلس الوزراء في غرة رمضان! وأعاد « الأذان » باللغة العربية كما كان. وبدأ تعمير المساجد وأصدرت الحكومة قانونا تستعيد به المساجد التي باعها « أتاتورك»! وتقرر تدريس الدين في المدارس. وفتحت مدرستان للأئمة والخطباء! كما تقرر فتح شمس وثلاثون ألف مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم!!! وقد ذكر المراسلون وكالات الأنباء أنه في اليوم الذي تم فيه إعلان الأذان باللغة العربية خرج الرجال والنساء إلى الشوارع باكين من الفرحة قائلين:

آذان عربی شریف .. آذان عربی شریف ..!!!

وقد كتبت « بارى ماتش » الفرنسية حول مظاهر الصحوة الإسلامية وتحذير الغرب منها فقالت :

« من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادى ومن أفريقيا السوداء إلى حدود سيبريا بدأ صوت الإسلام يرفع راية الإسلام في كل مكان، وراية الإسلام بدأت تخفق من جديد بعد طول غياب في بعض الأماكن بينما هي تستعد للارتفاع في مناطق أخرى. فما هي الاحتياطات التي ينبغي على الدول الغربية أن تتخذها في مواجهة ذلك، وكيف تستطيع أن تدرك حقيقة ما يجرى لكي لا نفاجاً بالأحداث »..؟!!

إن الأجواء مهيأة لحدوث الصحوة الحقيقية التي تتوج باستئناف الحياة الإسلامية، من خلال صياغة نظام إسلامي بديل للنظم الوضعية المعاصرة، وبحيث يستوعب ضرورات الحياة الحديثة ومستجداتها، ويتلمس لها الحلول الشرعية، عن طريق فتح باب الاجتهاد، سواء من قبل الفقهاء كأفراد أو من قبل المجامع الفقهية في العواصم الإسلامية.

وإذا كانت الحقبة الأخيرة قد أكدت انتصار الإسلام في معركة التحدى لكل من الرأسمالية العلمانية والشيوعية الإلحادية، بدليل الفشل الذي نلمسه في الحضارتين الماديتين الشرقية والغربية، فان الإسلام يؤكد لنا حدارته للعودة إلى حياتنا من خلال صموده في كل المعارك التي تعرض لخوضها حتى الآن .؟!

وكما يقول الكاتب البريطاني والصحافي المعروف « إدوارد مورتيمر » أن مصطفى كمال بالرغم من كل الإجراءات التي اتخذها، لتحديث وعلمنة تركيا: إلا انه لم يستطع قتل الشعور الديني الجارف داخل قلوب ومشاعر غالبية الشعب التركي رغم الحظر الذي مارسه « الكماليون» في تركيا طيلة السنوات الستين الماضية. ويقول: (أن شعورا جارفا وقويا للعودة للتقاليد والنظم الإسلامية قد نما بين مختلف طبقات الشعب التركي)..

### **一个**

لقد ذهب مراسل حريدة « التايمز » The Times إلى أحد البنوك التركية فشاهد هذا المشهد: لدى إحدى مناضد الصرف، وعدد من موظفى المصرف يقبلون في حدال عنيف على سيدة كهلة تدل ملابسها الظاهرة على أنها من الفلاحين..

وكانت السيدة تصيح بلهجة تركية حازمة :

« كلا أبدا .. اصنعوا بالنقود ما بدا لكم ولا تعطوني إياها ..

ألم يرد في كتاب الله ان أكل الربا حرام مهلك ..!!!

ودنوت منهم مأخوذا بهذا المشهد الرائع .. وقام من بينهم محمد « بك» وهو تركى من أبناء الجيل الحديث ذى الصبغة الأوروبية الخالصة ولا يكاد يظن الناظر اليه فى أى مكان الا أنه غربى، وقد عهدته باسما رزينا - قد علاه خليط عجيب من الحرج - . فأقبل على مبينا أنها قروية لها مع المصرف حساب، وهو أمر اصبح مألوفا نتيجة الاثراء الذى طرأ منذ اعوام على كثير

من الفلاحين الأتراك .. ثم روى لى كذلك أنها (مسلمة شديدة التدين شأن سائر الفلاحين) وأنها استحقت خمسين ليرة فائدة على ودائعها لكنها تأبى إباء قاطعا أن تمس شيئا منها لأن القرآن ينهى عن اخذ الربا)... !!!

أمعنت النظر فيها، فإذا هي ضاربة على رأسها بالخمار المعهود ساترة به ذقتها و مسدلة إياه على أسفل الجبهة .. وهذا الشرشف -كما يسمونه - هو البقية الباقية من سالف الحجاب في تركيا .. وكانت ترتدى ثيابا فاقعة الألوان وسراويل واسعة فضفاضة مما يعرفونه باسم « الشلفاز»..

ولبثت تتأمل في كشف رصيدها بكثير من الريبة ..

ثم انبرت فجأة مشيرة ببنانها - إشارة اتهام - إلى جملة من الأرقام أضيفت إلى الحساب، معلنة بحزم فاصل:

« هذا هو » الفائض ولن أخذه أبدا .. !!!..

يقول مراسل التايمز « The times »:

لقد أيقنت من هذه اللحظة إن الإسلام في تركيا يستعصى على الموت!.. وأن كل ما فعله « أتاتورك» تلاشي أمامي في غمضة عين .. !!!

### 

إن رأس الأمر كله هو الدين - كما قال مولانا محمد على - فى ماكمته الشهيرة فى مدينة كراتشى - والمرء الذى لم يبدأ حياته به لا يتمتع بحياة حقيقية ولا يشعر بالمعنى الحقيقى لهذه الحياة.!

أن واحبه الأول وولاءه الأوحد يجب أن يكون لله. قد يتمتع ببعض التكريم . وقد ينال شيئا من الولاء غير أن هذا التكريم وهذا الولاء بمقارنته بالولاء والإخلاص لله يذوى كالورقة التي يلفحها اللهب المشبوب فتذروها الرياح الأربع ..! أو تلوث يد الممسك بها بالسواد ..!!!



إن الإيمان لا يموت بالقتل! وأن قطرة واحدة من دم شهيد كافية لإشعال النار في الجليد والثلج. وفي تركيا اليوم نداء حديد يتردد صداه مع كل فحر. انه نداء الإيمان الذي انكمش داخل الصدور فترة من الوقت فمدارس القرآن تنتشر وتزداد. ومجالس العلم تعود إلى سابق عهدها في المساحد، وقد تساءلت حريدة « لوموند» الفرنسية عن هذه الظاهرة الجديدة في تركيا فقالت:

ترى هل استيقظ الرحل الميت ١٤

نعم قد استيقظ !!! فالشعب الذي حمل لواء الجهاد ستة قرون دفاعا عن الإسلام لا يمكن أن يموت والأمة التي من رحالها رحال كمحمد الفاتح وسليمان القانوني وسعيد النورسي.

لا يمكن أن تقهر ١١١٠.



لكن ..

هل يقف الإسلام عقبة في طريق التقدم، وهل الدين هو سبب تأخر المسلمين بين الأمم.

يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله مجيبا على هذا السؤال: كتب إلى تلميذى المرشد الشيخ محمد بسيونى عمران. إمام مهراجا جزيرة سمبس. بورنيو( إندونيسيا). كتابا يقترح فيه على أخينا المجاهد (أمير البيان) أن يكتب للمنار مقالا بقلمه السيال يبين فيه أسباب ضعف المسلمين فى هذا العصر وأسباب قوة غيرهم من اليابان والإفرنج ...

وقال في كتابه: إنه قرأ ما كتبناه في (المنار) وتفسيره من بيان الأسباب في الأمرين وما كتبه الأستاذ الإمام محمد عبده في مقالات (الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية) في الموضوع نفسه. وأنه يريد برسالته أن يكتب ذلك أمير البيان شكيب أرسلان بقلمه...

يقول الشيخ محمد بسيوني عمران في رسالته :

ما أسباب ما صار إليه المسلمون من الضعف والانحطاط في الأمور الدينية والدنيوية معاً؟ رغم ما يقول الله في كتابه: (و الله العزة ولرسوله وللمؤمنين) فأين هي عزة المؤمنين الآن؟ وهل يصح لمؤمن أن يدعى أنه عزيز ؟

ويتساءل أيضًا:

ما الأسباب التي ارتقى بها الأوربيون واليابانيون ارتقاء هائلا ؟

وهل يمكن أن يكون المسلمون أمثالهم في هذا الارتقاء مع المحافظة على دينهم وعقيدتهم ؟

هذه هى الأسئلة التى وضع بشأنها هذا الكتاب<sup>(1)</sup>.. وكان ذلك منذ حوالى نصف قرن تقريبا . وقبل أن تبدأ الحرب العالمية الثانية بحوالى عشر سنوات . وبعد أن تقاسم العالم الإسلامى والعربى قوى الاستعمار الغربية وبدأت تمارس فيه أحقادها الدفينة ومؤامراتها الدنيئة .. كان العالم العربى فى هذه الآونة شراذم ممزقة. والمسلمون يتامى فى كل أمة. فقد أحهضت دولة الخلافة ووجهت إلى الإسلام طعنة قاتلة وخرجت من الجحور والشقوق عقارب البغضاء والكراهية . وارتفعت هنا وهناك شعارات تطالب بالفصل بين الدين والدولة ووقف أتاتورك يعلن إلى العالم تبرأه من الإسلام والعروبة.

وفى هذا الجو الخانق يصدر هذا الكتاب ويجىء حوابا على تساؤل أذهان الكثيرين من أبناء العالم الإسلامي الذين تكاثفت من حولهم الظلمة .. وأحاط بهم يأس قاتل تموت فيه الهمة ...

لكن من هو أولا المرحوم الأمير شكيب أرسلان ..؟

لقد ولد الأمير شكيب في بيت «أرسلان» العريق في لبنان في شهر رمضان المبارك سنة ١٢٨٦ هـ وتعلم مبادئ القراءة والكتابة على يد معلم

<sup>(</sup>١) يقصد كتاب «لماذا تأخر المسلمون» الذي كتبه الأمير شكيب أرسلان .

خاص حسبما كانت عليه عادة السراة في ذلك الحسير ثم انتقل إلى التعلم على يد أستاذ أخر فحفظ جانبًا من القرآن الكريم وحين بلغ العاشرة من عمره دخل مدرسة الحكمة في بيروت وتلقى فيها دروس العربية على يد الشيخ عبد الله البستاني.

وفى مدرسة الحكمة تعلم اللغة الفرنسية والتركية وظهرت تباشير شاعريته وهو فى الرابعة عشرة من عمره ، وكان فى سن دراسته مبرزا على أقرانه وما هى إلا سنوات قليلة حتى رحل إلى دمشق وبدأ يجالس المشاهير ويتعرف عليهم من أمثال : الشيخ محمد عبده، وسعد زغلول ، والشيخ على البستانى، والشيخ على يوسف صاحب حريدة «المؤيد» ، وحفنى ناصف، وأحمد زكى باشا، وطفق رحمه الله وهو فى سن الشباب ينشئ علاقات شخصية وأدبية مع أعلام عصره أمشال الشاعر إسماعيل باشا صبرى، وأمير الشعراء أحمد شوقى، والبارودى، وعبد الله باشا فكرى.

وتقلبت به السنون شاعرا، وثائرا، ومصلحا، وبحاثة لغويا، وزعيما سياسيا، ومترجما ومحققا ، وهو في كل ذلك لسان حال العروبة الصادق، ورحل العقيدة الذي لا يخاف في الله لومة لائم...

لقى الأمير شكيب أرسلان ربه فى الخامس عشر من محرم ١٣٦٦ هـ / ديسمبر ١٩٤٦ م فأفل النجم الذى أضاء دنيا العرب واغمد ذلك السيف الذى طالما دافع عن قضايا العروبة والإسلام..

وقد لاقى هذا الكتاب .. الذى دبجه يراع الأمير شكيب أرسلان بقلمه - رواحًا فى كل أنحاء العالم الإسلامى - وكان أشبه بعود الثقاب فى الظلام الدامس المدلهم وقد قوبل هذا الكتاب بمعارضة ومطاردة من الدوائر الاستعمارية. وقابلته فرنسا بحماقة شديدة فمنعت دخوله بلاد شمال إفريقيا وحرمت قراءته على الناس كأنه وباء...

وفرضت العقوبات الصارمة على كل من يوجد عنده هذا الكتاب ..

# يقول الأمير شكيب:

لقد ظن كثير من المسلمين أنهم مسلمون بمجرد الصلاة والصيام وكل ما لا يكلفهم بذل دم أو مال. وانتظروا بذلك النصر من الله .. وليس الأمر كذلك فإن فرائض الإسلام لا تنحصر في الصلاة والصيام ولا في الدعاء والاستغفار . وكيف يقبل الدعاء ممن قعدوا وتخلفوا، وبخلوا وما بذلوا.. فكيف يطمع المسلمون أن تكون لهم منزلة الأوربيين في البسطة والقوة وهم مقصرون عنهم بمراحل في الإيثار والتضحية ؟

# ويقول الأمير شكيب:

يقولون : لماذا سادت الأمة الإنجليزية هذه السيادة على العالم ؟

ونقول لهم حوابا عن ذلك : أنها سادت بالأخلاق والمبادئ الوطنية العالية. إنى أعرف رحلا إنجليزيا كان يأمر خادمه أن يشترى له الحوائج اللازمة لبيته يوميا من دكان رحل إنجليزى فى البلدة التى يقيم فيها. فحاءه الخادم يوما بجدول حساب وفر عليه به عشرين حنيها فى الشهر فسأله الإنجليزى : كيف أمكنك هذا التوفير ؟

فقال له الخادم: تركنا دكان الإنجليزى الذى كنا نشترى منه إلى دكان آخر يبيع بسعر أرخص. فقال له الإنجليزى:

ارجع إلى الدكان الأول الذي كنا نشترى منه. فقال الخادم : ولـوكـان ذلك يكلفنا عشرين جنيها زيادة ...؟

قال الإنجليزى :ولو كلفنا عشرين جنيها أخرى ..؟

إن العطاء والتضحية والبذل هي التي تصنع تاريخ الرجال والأمم لقد قام أهل الريف المغربي في وحه الدولة الأسبانية فطردوا حيوشا بعد أن أبادوا في معركة واحدة ٢٦٠٠٠ (ستة وعشرون ألفا) من الأسبان وغنموا منهم ١٧٠ مدفعا مع أن أهل الريف جميعهم لم يكونوا يزيدون في هذا الوقت عن ثمانمائية

ألف رجل وامرأة وطفل وكان عدد سكان أسبانيا في ذلك الحين يقارب اثنين وعشرين مليونا ..

إن المبالغ الزهيدة التي جمعها المسلمون لنصرة المحاهدين في برقة وطرابلس هي التي أوقعت بإيطاليا أفدح الخسائر وكبدت ميزانيتها مثات الملايين من الجنيهات ففي وقعة واحدة هي وقعة «الفويهات» على باب (بنغازي) ثبت مائة وخمسون مجاهدا عربيا لئلائة آلاف حندي إيطالي من الفحر إلى غروب الشمس حتى انقرضوا جميعا وبينما كان المسلمون في حزن لوفاة هؤلاء المجاهدين حاءت الأخبار بأن إيطاليا فقدت في هذه المعركة وحدها ١٥٠٠ حندي .. وأصيب سبعة من ضباطها بالجنون .. وصدق الله العظيم : « إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين . وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا ».

لقد كانت نتيجة هذه الموقعة انفجارا زلزل أرجاء إيطاليا . مائة وخمسون يقتلون ألفا وخمسمائة .. ويتسببون في حنون سبعة من الضباط.. مائة وخمسون بالبنادق والأسلحة العتيقة يتصدون لجيش أوربى فيدمرونه ويدحرونه..

لقد حن حنون إيطاليا . فما سر هذه التضحية في حنود العرب ؟ إنه الإسلام .. فلنحرك في شبابنا أحقاد الماضي الدفينة وتاريخ الحروب الصليبية .. فكان هذا النشيد الذي يقطر حقدا وعداوة وهمجية ..

صلى يا أماه ولا تبكى ..

بل اضحكي وتأملي ..

ألا تعلمين أن إيطاليا تدعوني وأنا ذاهب إلى طرابلس فرحا مسرورا لأبذل دمي في سبيل سحق الأمة الملعونة .. ولأحارب الديانة الإسلامية..

سأقاتل بكل قوتى لمحو القرآن..

ليس بأهل للمجد من لم يمت إيطاليا حقا ..

يا أماه .. أنا مسافر .. ألا تعلمين أن الأمواج الزرقاء الصافية من بحرنـا ستلقى سفائننا على المراســى ..؟ أنـا ذاهـب إلى طرابلـس مسـرورا لأن رايتنــا المثلثة الألوان تدعونى وذلك القطر تحت ظلها..

لا تموتى لأننا في طريق الحياة .. وإن لم أرجع فلا تبكي على ولدك ..

ولكن اذهبي كل مساء وزروى المقبرة ونسائم الأصيل تحمل إلى طرابلس وداعك الذي يأبي الحداد على قبر فلذة كبدك ..

وإذا سالك أحد عن عدم حدادك على .. فأجيبه..

إنه مات في محاربة الإسلام...

يقول المرحوم أرسلان :

ومن أغرب الأمور أن نرى الأوربيين ودعاتهم وتلاميذهم من الشرقيين يتهمون المسلمين بالتعصب . ويزعمون لأنفسهم التساهل في أمور العقيدة والدين ..؟

بل أن بعض المسلمين «جغرافيا» ينساقون ببلاهة وراء هذه الأكذوبة الضخمة فيتساهلون في أمور دينهم حتى يكونوا « متمدنين » وعصريين ..

فالمسلم فى نظر هؤلاء لا يكون «غير متعصب» إلا إذا سمع بتنصير المسلمين ثم يمر بذلك كأن لم يسمع شيئا .. وإلا إذا سمع أن الهولنديين والفرنسيين نصروا عشرات الألوف من المسلمين فهز كتفيه كأن لم ير شيئا .. هنالك يصير « راقيا » ويعد « عصريا» ويصبح عند أعداء الله محبوبا .

أما الأوروبي فله أن يبذل القناطر المقنطرة على بث الدعاية التبشيرية بـين المسلمين وله أن يحميها بالمدافع والطيارات والدبابات .

وله أن يحول بين المسلمين ودينهم بالقوة والمدرعات . . وله أن يدس كل دسيسة ممكنة لهدم الإسلام في بلاد الإسلام وليس عليه من حرج في ذلك ولا يسلبه هذا العدوان والبغض صفة « راق» و « متمدين » و « عصرى».

وهؤلاء المسلمون الجغرافيون برغم هذه الشواهد والأدلة ورغم ما فعلته فرنسا « اللادينية» في محاولة تنصير البربر وفصلهم عن الإسلام . ورغم حماية « هولنده» لمبشرى الإنجيل وإصرار بلحيكا على تنصير أهل الكونغو . ومنع الإنجليز للدعاة المسلمين في كينيا وأوغندا وتنجانيقا وجنوب السودان . وبرغم أمور كثيرة لا نستطيع شرحها فإن الأغبياء لا يزالون يقولون :

إن أوربا قد رفست الدين .. وصارت دولها علمانية لا دينية .. ولهـذا تقدمت وترقت ولا سبيل لرقينا حتى نترك الدين ..؟

ونقول لهؤلاء الأغبياء والعمى في أمتنا .. إن التبشير والاستعمار يسيران حنبا إلى حنب .. بل إن التبشير كان دائما هو طليعة الاستعمار في كل ارض، فقد أرادت أن توهم المسلمين بتخليها عن « الدين» حتى يحذوها وينفصلوا عن مصدر القوة والعزة والحرية .. أوهمت المسلمين ظاهرا بهذه الأكذوبة ثم أطلقت « عصابات التبشير» في مستعمراتها تحت حماية قواتها المسلحة لتدمر وتخرب في عقائد المسلمين .. لأن الإسلام هو العزة والحرية .. وما بقي المسلمون مسلمين فلا بقاء لمستعمر في أرض تدين بالإسلام والرسالة الحمدية .. وهنا نقف وقفة قصيرة ..

لقد حدثنى فى العام الماضى (١) رجل كان يشغل منصبا قانونيا كبيرا فى هيئة دولية قال ذلك الرجل المسلم: عندما أممت قناة السويس وجد فى ميزانيتها قرار باعتماد خمسة ملايين جنيه ترصد لأعمال التبشير سنويا فى المنطقة. والأغرب من هذا كله أن .. « فرديناند ديلسبس » المهندس الفرنسى الذى أشرف على شق القناة أرسل إلى بابا روما بعد حفل الافتتاح برقية يخبره

<sup>. 1977 (1)</sup> 

فيها بأن الطريق إلى غزو العالم الإسلامي والسيطرة عليه أصبح ممهدا .. وسهلا .. 1

بل أن أحد الرهبان واسمه « سان لوى » هو الذى فكر منذ زمن بعيد بشق هذه القناة ليصبح الطريق مفتوحا أمام جحافل الغزو الصليبى فى قلب العالم الإسلامى ..

ولم أعجب حين سمعت من الرجل القانونى هذه القصة .. فقد رأيت بعينى تلك المدارس التبشيرية التى أنشأتها شركة قناة السويس فى مدن القناة كلها . وكل هذه المدارس تديرها راهبات بإشراف الكنيسة والكرادلة وهى مدارس « سان فنسان دى بول » و « سان لوى » و «الفرنسيسكان » و بانباستير والصليبى الحاقد . فرديناند ديليسبس .

نعود مرة ثانية إلى كتاب المرحوم شكيب أرسلان :

يقول رحمه الله:

إن من أكبر عوامل انحطاط المسلمين الجمود على القديم فكما أن آفة الإسلام هي الفئة التي تريد أن تلغى كل شيء قديم بدون نظر فيما هو ضار أو نافع . كذلك آفة الإسلام هي الفئة الجامدة التي لا تريد أن تغير شيئا ولا ترضى بإدخال أقل تعديل على أصول التعليم الإسلامي ظنا منها بأن الإقتداء بالكفار كفر ، وأن نظام التعليم الحديث مع وضع الكفار..

لقد أضاع الإسلام جاحد وجامد ..

أما الجاحد فهو الذي يأبي إلا أن يفرنج المسلمين وسائر الشرقيين ويخرجهم عن جميع مقوماتهم ، ويحملهم على إنكار ماضيهم ويجعلهم أشبه بالعنصر الكيماوى الذي يدخل في تركيب جسم أخر فيذوب فيه ويفقد هويته . وذلك لا يصدر إلا من الفسل الخسيس التعس الذي يشعر أنه في وسط قومه دنيء الأصل فيسعى هو في إنكار أصل أمته لأنه يعلم نفسه منها

عكانة خسيسة ليس له نصيب من الأصالة فيريد أن يجعل الكل شريكا لـ فى هذه الخسة .

إنهم كالقرود يقلدون بغير وعى ولا إدراك .. فقد قال المستر «شميرلين» ناظر حارجية إنكلترا سابقا . ورئيس وزرائها فى مطلع الحرب العالمية الثانية. نحن الإنكليز أمة تقليدية محافظة على القديم لا نرضى بتبديل شىء من أوضاعنا إلا إذا ثبت ضرره و لم يبق مناص من تغييره..

ومما يزيد هذا المثال تأثيرا في النفس أن الأيرلنديين أمة صغيرة محاورة للإنجليز وقد حاولت بريطانيا كل ما يتصوره العقل لدمج هذا الشعب في الأمة الإنجليزية مدة تزيد عن سبعمائة عام فأبوا أن يصيروا إنجليزا وبقوا أيرلنديين بلسانهم وعقيدتهم ..

وفى فرنسا تأبى جماعة « البريتون » إلا أن يحافظوا على أصلهم وفى جنوب فرنسا توجد جماعة يقال لهم « الباشكنس » ظلوا محتفظين بقوميتهم تجاه القوط .. والعرب .. والفرنسيين .. والأسبان ، وفى سويسرا ثلاثة أقسام لكل قسم لغة . الأمثلة كثيرة ولا تنهى فى أوربا وأقطارها وقد حصرت أمثلتى فى أوربا لأنها القدوة لهؤلاء الجاحدين فى العالم الإسلامى والعربى .. واليابان ..؟

أنها دولة شرقية مائة في المائة فكيف نهضت وتقدمت وسبقت الكثير من دول أوربا والغرب؟ هل تخلصت من قوميتها وعقيدتها؟ هل انسلخت عن ماضيها وتراثها ؟ هذه الأمة الشرقية التي يضرب بها المثل في الرقي والتقدم لا تزال ملتزمة بعادات وتقاليد مضى عليها أكثر من ألفى سنة .. وامبراطورها هو ابن السماء والكاهن الأعظم.

ملك إنجلترا وإمبراطور الهند .. فيما مضى.. هـو رئيس الكنيسة الانجليكانية (حسب الدستور) ومجالسه النيابيه تناقش فى قضايا لاهوتية خطيرة مثل قضية الخبز والخمر وهل يستحيلان بمحرد كلام القسيس إلى حسد

المسيح ودمه كما تنص تعاليم الكنيسة فكيف لا يقال عن هذا الملك إنه رجعى وأن دولته العظمي متأخرة متقهقرة ..؟

إنها أمثلة لا تحصى أيضا في الأمم الأوربية الأمم التي تدعى العلمانية .. وفصل الدين عن الدولة.

وهنا نقف وقفة ثانية .

فإسرائيل دولة انبثقت من تعاليم التلمود والتوراة .. العبرانية تعود من حديد إلى الحياة .. المحترعات تحمل أسماء كانت قد اندثرت تحت أنقاض الزمن.. كل شيء في إسرائيل يتعطل يوم السبت لأنه يوم مقدس .. الأحزاب الدينية تكيف الحياة في إسرائيل حسب التعاليم التي انقرضت .. في كل فرقة من الجيش حاحام يفرض وجوده على قواد الفرق .. ومع ذلك فان إسرائيل كما يردد القرود في العالم العربي دولة عصرية .. دولة عصرية رغم كونها عنصرية .. دولة تقدمية وكل شيء فيها ملون بأحبار الكهنة والحاحامات.

ويقول المرحوم شكيب أرسلان ..

بقى بعد ذلك أن نتحدث عن الجامدين فى العالم الإسلامى هؤلاء الذين مهدوا لأعداء المدنية الإسلامية الطريق لمحاربة هذه المدنية محتجين بأن التأخر الذى عليه العالم الإسلامى وإنما هو ثمرة تعاليمه وقيمه .

إن المسلم الجامد هو سبب الفقر في العالم الإسلامي لأنه جعل من الإسلام دين آخرة فقط. بينما الإسلام دين ودنيا . والجامد هو الذي شن الحرب على العلوم الطبيعية والرياضية بحجة أنها من علوم الكفار فحرم الإسلام غمرات هذه العلوم وأورث أبناءه الفقر ، والمسلم الجامد لا يدرى انه بهذا المشرب يسعى لبوار أمته وحطها عن الأمم الأخرى ولا يتنبه لشيء من المصائب التي جلبها على قومه إهماهم للعلوم الكونية حتى انتهوا إلى هذا الجهل الذي هم فيه وصاروا عيالا على أعدائهم الذين لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة.

والحقيقة أن هؤلاء الجامدين هم الذين لا تأتلف عقائدهم مع المدنية وهم الذين يحولون دون الرقى العصرى . والإسلام قبل غيره برىء من جمودهم وسذاجتهم.

إن الإسلام ثورة على القديم الفاسد ، وقطع كل العلائق مع غير الحقائق فكيف يكون الإسلام ملة الجمود وهو وحده دين التقدم والتطور..؟

فالمسلم الجامد يحارب كل علم غير العلم الدينى الذى ألف. وينسى أن العلوم الطبيعية والرياضية والفلك والطب والهندسة والكيمياء وكل علم يفيد الاجتماع البشرى هي علوم دينية. وكم حرى تدريس هذه العلوم في الأزهر الشريف والزيتونة والقروبين وقرطبة. وبغداد، وسمرقند وغيرها عندما كان للإسلام دول ورحال أعاظم .. وكم نبغ في الإسلام من عظماء جمعوا بين الحكمة والشريعة ونظموا بين الحديث والرياضة وأن أكبر فيلسوف عربى اشتهر اسمه في أوروبا هو القاضى « ابن رشد» وقد كان من أكابر الفقهاء والفلاسفة ..؟

لقد بلغت بغداد في عهد المنصور والرشيد والمأمون ما لم تبلغه مدينة قبلها ولا بعدها إلى هذا العصر حيث كان أهلها يبلغون مليونين ونصف مليون من السكان.

كذلك كانت دمشق والقاهرة وحلب وسمرقند وأصفهان وحواضر أخرى كثيرة من بلاد الإسلام كانت القيروان وفارس ومراكش في العرب أعظم وأعلى من أن يطاولها مطاول أو يناظرها مناظر أو أن يكاثرها مكاثر في ممالك أوربا حتى القرون الأخيرة.

وكانت قرطبة مدينة فذة في أوربا لا يدانيها مدان . وكان عدد سكانها مليون ونصف المليون نسمة، وكان فيها نحو سبعمائة جامع عدا المسجد الأعظم وقد حدثني المهندس الأسباني الذي كان يرافقني حين زيارتي لهذا

المسجد أنه يسع لحوالي (٥٠٠٠٠) خمسين ألف مصلى في الداخل و (٣٠٠٠) ثلاثين ألف مصلى في صحنه الخارجي.

وحسبك أن غرناطة التي كانت حاضرة مملكة صغيرة في آخر أمر المسلمين في الأندلس لم يكن في أوربا في القرن الخامس عشر المسيحي بلدة تضاهيها ولا تدانيها. وكان فيها عندما سقطت في أيدى الأسبان نصف مليون نسمة و لم يكن في ذلك الوقت في أية عاصمة أوربية نصف هذا العدد.

هكذا كان المسلمون سادة الدنيا ومفحرتها.. كانوا كذلك حين كان الإسلام فعالا مؤثرا في الحياة والحكم. حين كان الإسلام هو المهيمن على القلوب والفكر.. حين كان الإسلام هو المصدر الأول والأخير للتشريع والنظام.

إن القائلين بأن الإسلام هو سبب تأخر المسلمين هم أول الناس علما بضخامة أكذوبتهم وإذا صدر هذا الكذب والافتراء من أمم تدين بالنصرانية فإنما يعمدون بهذا الكذب إلى ستر خيبتهم وأحقادهم.

لقد كانت اليونان- قبل النصرانية - أمة من أرقى أمم الأرض وكان الإسكندر الأكبر ابنا لهذه الأمة التي تصدرت بثقافتها شعوب العالم في فترة من الزمن ، ولم تزل اليونان في هذه المكانة حتى دخلت في النصرانية فبدأت تتدلى و تنحدر حتى أصبحت ولاية تركية..

وكانت روما دولة عظمى لا تذكر بجوارها دولة .. ولم تزل كذلك حتى دخلت فى النصرانية على عهد قسطنطين ومنذ ذلك الوقت بدأت تنحدر وتنحط حتى تلاشى سلطانها شرقا وغربا.

وأصبحت أقطارها ولايات إسلامية..

وفى نظر الكثير من المؤرخين الأوربيين أن الكنيسة هى العقبة الكؤود فى طريق كل نهضة ، وأنها سبب الانحطاط والتأخر، وأنها الوحيدة التى عرقلت عجلة الحضارة في أوربا وأن عصر النهضة لم يبدأ إلا بالتخلص من الكنيسة ومفاهيمها البالية العتيقة .. وقد قال «فولتير» لرئيس وزراء النمسا البرنس «سيندروف» حين زاره وسأله عن حركة الإصلاح المسيحية التي قام بها «لوثر» و «كلفن» قال «فولتير»:

كلاهما لا يصلح حذاء لمحمد ...!!!





# أخيرًا ...

سافرت إلى موسكو! لم يكن ذلك ممكنا فى العهد الشيوعى فقد كان بينى وبين الشيوعية والشيوعين .. ثأر قديم لا ينسى!!

ففى عام ١٩٦٥م .. وفى شهر أغسطس من هذا العام بالذات ، نشرت فى مجلة «نور الإسلام» التى كنت اشرف عليها آنذاك نشرت «فتوى» تحرم الزواج بين الشيوعى وأية فتاه مسلمة أو بين المسلم وأية فتاه شيوعية ...!!

كانت هذه الفتوى ردا على سؤال من إحدى المذيعات فى البرامج الموجهة من القاهرة وقد سألتنى هذا السؤال بعد أن تقدم لخطبتها شاب تعرف انه شيوعى . وكان من الممكن أن تنسى هذه الفتوى كغيرها من فتاوى كثيرة فى أضابير المجلة ، أو فى عقول قرائها الطيبين الذين يعيش معظمهم فى «الكفر» أو «العزبة» أو «القرية» . !!

ولكن اللـه - حلت حكمته - أراد لهـذه «الفتـوى» ذيوعـا لم يكــن متوقعا، وانتشارا وضجيجا بلغ أركان الدنيا ..

لقد زارنى فى مكتبى مصادفة الأستاذ محمود الكولى محرر الشئون الدينية فى صحيفة الأهرام ، وما كادت عيناه تقع على صورة الفتوى وهبى لا تزال «بروفة» قبل الطبع . حتى هجم عليها وطلب صورة منها . ثـم طار بها إلى صحيفة الأهرام التى نشرتها فى اليوم التالى وفى صدر صفحتها الأولى ..!

وفى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم الذى نشرت فيه الصحيفة هذه الفتوى .. كنت استمع إلى النشرة المسائية فى محطة الإذاعة البريطانية .. فإذا بخبر هذه الفتوى يتصدر هذه النشرة بل كان الخبر الأول فيها ..

لم أنم تلك الليلة ..! وكيف أنام بعد أن تطايرت شظايا هـذه القنبلة في كل قطر وعاصمة .. وقد قامت الدنيا في القاهرة المحروسة .. وانطلق زبانية الشيوعية ينددون بالأزهر وشيخه في ذلك الوقت المرحوم الشيخ حسن مأمون وبالرجعية التي تقف في وجه التحول الاشتراكي مـع مـاركس وانجـلز ولينين...!!!



كان الرئيس عبد الناصر على موعد للقيام بزيارة إلى موسكو بعد أسبوع.. وهذا الذى نشر يمكن أن يفسد هذه الزيارة أو على الأقبل يبطل مفعولها وأثرها في الاستحابة لمطالب مصر من الاتحاد السوفييتي الذى كان يمثل في هذا الوقت «كل شئ» بالنسبة للقادة أو الساسة ؟!

وأشهد .. وعلى الرغم مما أصابني في عهد الرئيس عبــد النـاصر إن نشـر هذه الفتوى وبهذه الصورة ، وفي حريــدة الأهــرام التــي كــان يــرأس تحريرهــا محمد حسنين هيكل وفي الصفحة الأولى ، وفي العمود الأول منها ..

اشهد .. بأن «عبد الناصر» لم يكن شيوعيًا ...!! وإلا ... لـو كـان هـو كذلك .. لدفنت قبل أن يطلع الفحر ! هذا إن لم يختف البيت والشارع الذي كنت أسكن فيه من على ظهر الأرض ...!!

#### **\$ \$ \$**

واذكر وللتاريخ أيضا ...

إن الصديق اللواء - المرحوم - عاطف سعد السكرتير المساعد للمؤتمر الإسلامي قبل اختفائه .. حضر إلى مكتبى بعد ثلاثة أيام من صدور هذه الفتوى .. كان معه رجل أخافني مظهره المتصلب .. وعيناه اللتان لا تطرفان بعد أن يصوبها إلى وجهك ..!!

لقد قال لى اللواء عاطف - رحمه الله -

- من اصدر هذه الفتوى ..؟
- قلت له مبرّددا ... ولماذا ؟
  - قال اللواء عاطف حثت لأقبل يده ...!!
    - ««ياما أنت كريم يا رب»»...؟!!!

قلت ذلك مى نفسى بعد أن اخبرنى بان التيار الأقوى فى رئاسة الجمهورية يؤيد ويساند هذه الفتوى ..!!

وان المعارضين لها قلة معروفة بالانحياز والولاء لموسكو ...!!!

# 

بل حدث في معتقل «مزرعة طرة» حيث كنت معتقلا آنذاك .. أن دعيت للاشتراك في محاضرة من تلك المحاضرات التي كانت تنظمها المباحث العامة لتوعية المعتقلين في هذا المعتقل .

لقد قلت في هذه المحاضرة: إننا مسلمون . وسنبقى مسلمين . ولن يكون للشيوعية والشيوعيين مكان فوق ارض مصر المسلمة ..!! وإننى كمسلم .. اعتبر نفسى قريبا من المسيحى الذي يؤمن بوجود الله - من الشيوعي - حتى وان كان هذا الشيوعي يحمل اسما مسلما أو ولد في بيت مسلم !!!!

## **\$**

لقد هاج الشيوعيون في المعتقل ... وكانوا بحموعة صغيرة من «الماويين».. أي من الذين يعتنقون الشيوعية على مذهب «ماوتسى تونج» وسمعهم المعتقلون وهم يهتفون بسقوط «عبد الودود جونسون» وكان «جونسون» هو الرئيس الأمريكي في هذا الوقت ...!!!

فهل كان من الممكن أن ازور موسكو ولى عندها هذا الملف ...؟!!

وإذا كان الشيوعيون يهتفون بسقوطى فسى مصر .. وفى داخـل ســجن فماذا يفعل بى الشيوعيون فى موسكو لو وقعت فى الفخ ...!!

ومنذ عشرة أعوام التقيت في حفل عشاء أقامته دار الشروق تكريما للمفتى «بابا خانوف» التقيت بالمستشار السياسي السوفييتي في القاهرة ... لقد سر الرجل بمعرفتي وتمنى لو قبلت دعوة لزيارة الاتحاد السوفييتي ...؟ فاعتذرت بأدب .. ووعدته بالاستجابة لهذه الدعوى بعد انسحاب الاتحاد السوفيتي من ارض المسلمين والعرب ...!!

#### 

إن «موسكو» كمدينة .. لا أكرهها .. فروسيا وبالرغم من التصاقها بالغرب دولة نصف شرقية ... وشعبها خليط من شعوب وقوميات يربطنا بها إيمان وعقيدة .. حتى سيبيريا التى كانت منفى لكل من يفكر فى الحرية أو يتفوه بكلمة يشتم منها رائحة التمرد أو الثورة ... سيبيريا .. هذه لنا فيها أشقاء واخوة وفيها مساحد ومعاهد ترفع صوت الإيمان والعقيدة ..

تقول إحدى الروايات انه عثر على سبعة من الدعاة والأئمة طمرتهم الثلوج وهم فى طريقهم إلى إحمدى مدن سيبيريا وكانت المفاحأة عندما كشفوا عن حثثهم أن رأوا أكفهم مرفوعة إلى السماء كمن ينطق بالشهادتين قبل أن يفارقوا هذه الدنيا!!

وبالرغم من هذا كله كنت احب رؤية موسكو لم اكن اشعر بنفور داخلي من رؤية هذه المدينة أما لماذا فلأن الكراهية والحب عاطفتان تتسمان بالتمرد ولا تخضعان لميزان العقل والمنطق مثلا لا أحد حافزا واحدا يدعوني لزيارة أمريكا أما لماذا فإني لا أحد لهذا النفور حتى هذه اللحظة سببا واحدا معقولا

«فالرِّحل» كما يقول المثل الشعبي «تدب مطرح ما تحب» وان كنت في الواقع لا اكره الشعب الأمريكي أبدا ..

إن معظم من عرفتهم من الأمريكان .. يتسمون بالطيبة .. أقصد عامة الشعب - لا رحال الدين ولا المخابرات ولا الساسة بل إن كل أصدقائى الذين زاروا أو عاشوا في أمريكا يؤكدون هذه الحقيقة .

حقيقة هذه «الطيبة» التي استغلتها الصهيونية لأغراضها الخبيشة ولكن بالنسبة لى فان الأمر مختلف جدا وقد دعيت مرتين قبل ذلك من جهات علمية ودينية لزيارة أمريكا ومنذ حوالى أربعة أعوام اتصلت بي السيدة الفضلي المستشارة الثقافية في السفارة الأمريكية لإلقاء محاضرة في جامعة «هارفارد» عن الإسلام والشريعة

إنها دعوة كريمة من سيدة كريمة هي المسز رانسوم وجامعة هارفارد هي أهم جامعة في أمريكا ولكن ما الحيلة إذا كان قلبي يتصور أمريكا «بعبعا» مخيفا .. ويتصور شوارعها ومدنها غابة تصول فيها الوحوش جيئة وذهابا...!!!

لم اشعر بمثل هذا الخوف وأنا أخطو أولى خطواتى فى شوارع موسكو هذا وبالرغم من تحول هذه المدينة إلى «مافيا»..!! والى عصابات تهدد حياتك وأمنك نهارًا وليلاً ..!!!

فى «فندق» كوزموس أى الفضاء باللغة الروسية وقد اختاروا لهذا الفنسدق هذا الاسم لوجود نموذج مجسم لأول صاروخ فضاء أطلق عليه هذا الاسم قريسا من الفندق كانت التعليمات من إدارة الفندق ألا تفتح الباب لأحد لا تعرفه وان تتأكد دائما من إغلاق غرفتك بعد أن تدخل إليها أو تخرج ..

الشيء الوحيد الذي لم يكن عليه قيد هو «الهوى»..!!

كدت ابكى حين رأيت فتاه صغيرة فى سن السادسة عشرة وهى تعرض نفسها علنا..!! إننى انظر إلى مثل هذه البائسة نظرتى إلى أى فتاه أو امرأة فى هذه الدنيا إن ««عرض»» البشرية من وجهة نظر الإسلام واحد وان امتهان عرض أية فتاه أو امرأة - تحت ضغط الفقر والحاجة هو امتهان لـ عرض البشرية كلها ...!!!



لكن من أين يبدأ الحديث

كان ذلك منذ عهد بعيد حدا كنا تلامذة صغارا نحبو في طريق المعرفة وفي «معهد القاهرة» الذي كان واحدا من اكبر المعاهد الأزهرية في مملكة مصر ...

كانت الحرب العالمية الثانية في أيامها الأولى ولا زلت اذكر - وأنا أتجول في «صحن الأزهر» هذا العنوان الذي ظهرت به الصحف في ذلك الحين وبالبنط الأحمر الكبير لا زلت اذكر هذه العبارات التي نطق بها رئيس الوزراء «على ماهر باشا» حين سئل عن موقف مصر من هذه الحرب وعن استعدادها وتوقعاتها فأجاب الرئيس المخضرم قائلا... إن الله معنا..!!

لم نكن نعرف عن روسيا ولا الشيوعية إلا النذر اليسير من المعرفة لم تكن هناك علاقات دبلوماسية ولا تمثيل سياسي من أى نوع وكانت كلمة «الشيوعية» تذكر في هذه الأيام موصومة بالعار والكفر والجريمة الفاحشة ؟

#### 

كانت مصادر الأنباء وينابيعها وإن شئت فقل أنابيبها تأتى من جهة واحدة ومن دول وحكومات كان اعز أمنياتها وأحلامها - أن تقضى على البلشفيك وحركتهم المخربة الهدامة ولم تكد روسيا تدخل الحرب إلى حانب الحلفاء ويتعاقد «تشرشل» على حد قوله مع «الشيطان» حفاظا على الحرية والديمقراطية وعلى بلده التي كانت عظمى لم يكد يحدث هذا التحول والاتفاق حتى بدأ الحديث عن الشيوعية ينتشر والهمس حولها يتزايد وصار مألوفا عاديا أن يرى الناس في شوارع القاهرة تلك الملصقات التي تجمع في صورة واحدة بين تشرشل وروزفلت وستالين الحليف الروسي المنشق ..!



وشيئًا فشيئًا بدأ الغطاء ينكشف والبخار يتصاعد والنشرات السرية تظهر في هذا المصنع وفي هذه الكلية وفي بعض المقاهي والأندية وأحيانا تظهر في أدراج الطالبات والطلبة ...

وكان الأستاذ محمد صبيح أحد الرجال البارزين في حزب ... «مصر الفتاة» يصدر سلسلة ثقافية عن الزعماء والقادة وفي حلقة من هذه السلسلة أصدر كتابًا عن «ستالين» ضمنه كثيرا من الآراء – الجديدة عن الشيوعية وعن أفكارها السياسية والاقتصادية وعن موقفها من الدين والعقيدة وحاول في كتابة أن يقدم الحقيقة كما يراها ويعتقدها وان يميز بين الزيف والحقيقة في الدعاية الموجهة إليها وكان صدور هذا الكتاب في حد ذاته ونشره في حينه ظاهرة حديدة تسمح على الأقل بمناقشة هذه القضية والإذن بممارسة الفكر لقضاياها النظرية والفلسفية ...

ولأول مره في تاريخ مصر ظهرت بعض الصحف والمحلات التي تتكلم صراحة عن الشيوعية ... «الجماهير» و «الملايين» و «أم درمان» وهذه الأخيرة كانت مجلة يصدرها شيوعي سوداني اسمه عبده ذهب - على ما اذكر وقد اصبح الآن من رحال الأعمال في السودان ويدير كازينو للترفيه والتسلية واللعب ...!

أما مجلة الجماهير فقيد كان يرأس تحريرها لطفي الخولي الذي يرأس حاليًا (١) .. تحرير مجلة الطليعة التي تصدرها مؤسسة الأهرام في القاهرة .

كما ظهرت بعض المكتبات التى تبيع الكتب الشيوعية بأثمان زهيدة وكان من اشهر هذه المكتبات مكتبه فى ميدان «سليمان باشا» أسسها المليونير اليهودى هنرى كورييل ...



<sup>(</sup>۱) ۱۹۷۳ – وقد توفی أخيرا .

لم أكن اترك كتابًا أو بحلة من المحلات في هذه الفترة كنت تواقا إلى المعرفة نهما لكل حديد في الفكر والثقافة ... وبالرغم من ثقافتي الأزهرية... وتربيتي الدينية العميقة فقد كنت أومن في قرارة نفسي وبإقناع صادق من إيماني وعقيدتي أن المسلم الحق لا ينبغي أن يغمض عينيه عما يدور حوله .. وأن الواحب الديني يفرض على أن اعرف وأتعلم وابحث وأناقش وان على العالم المسلم أن يكون أشبه بجهاز «الرادار» الذي يرصد كل حركة في الأفق ليتبين مواقع الخطر ويحدد أماكن الهجوم والدفاع أو يكون كالطبيب يدرس كل الأمراض والعلل ويعرف حركة الميكروب والجراثيم وإلا كان هو نفسه أول الضحايا .

#### **中**

لهذا كله لم أكن أضيق بالرأى المعارض ... و لم اكن اقف موقف الكثيرين من مخالفيهم في الرأى وقد اكسبني هذا الموقف صداقة بعض الشيوعيين في هذه المرحلة .. كان هناك مقهى في حي حان الخليلي يسمى «زهرة إيران» كان صاحب هذا المقهى من الإيرانيين استوطنوا مصر (۱) وكنا نلتقى فيه بعد انتهاء الدراسة في المعهد أو في أيام الإضرابات التي كانت كثيرة في هذا العهد ... كان الشيوعيون يعرضون على قراءة صحفهم ... فيفاحأون بأني قد قرأتها قبلهم ... ويوما بعد يوم انسوا بي واطمأنوا إلى فعرض على أحدهم واسمه م. ع. ف وقد أصبح فيما بعد من زعماء الحركة الشيوعية – أن نلتقي مساء في المقهى فوافقته على اللقاء في الموعد الذي حدده ثم أخذني بعد ذلك إلى حي «عابدين» وسرنا معا من حارة إلى حارة ومن زقاق إلى زقاق وانتهى بنا المطاف إلى مقهى حقير متواضع يجلس فيه بعض الاخوة النوبيين ... وبعد تناول الشاى الثقيل المر ... أخرج من حيبه وريقات ثم بدأ يقرا منها ..

<sup>(</sup>١) لقد آلت ملكية هذا المقهى إلى الرحل الشهم وابن البلد الأصيل الحاج سعيد هيكل الذى انتقــل إلى رحمـة الله منذ سنوات .

- ما هذا ؟
- قلت للرفيق «م. ع. ف» متسائلاً ...
  - إنها المادية الجدلية ...

أو المنطلق التاريخي للنظرية الشيوعية أو «المتن» الحقيقي لكتاب «راس المال» كما نقول نحن في دراستنا الأزهرية ... وتركته يقرأ .. ويشرح .. ويفسر .. لم أقاطعه و لم اظهر استيائي منه .. لقد انخدع «الرفيق» بسماحتي الفكرية .. وتوهم المسكين أنني «جاهز» للتحول إلى الماركسية اللينينية - إنني أقرأ الصحف والمجلات الشيوعية واخطب في الطلاب وأقودهم في المظاهرات الوطنية .

فكيف لا أكون رغم ذلك عضوًا في الحركة الجديدة ...؟ ولماذا لا أتحول بقدرة «ماركس ولينين» إلى الطبقة البروليتارية المجيدة ؟ ا



وتكررت اللقاءات والقراءات .. وفي الجلسة الأخيرة مع آخر صفحة من الكتاب شكرت الرفيق على هذه الفرصة التي أتاحها لى لدراسة الماركسية والمادية الجدلية وتزويدي بتلك المعلومات الحافلة بالألغاز واللغارتمات والافتراضات الوهمية والخيالية ...

ونزل كلامى عليه كالصاعقة كيف خدع هذا الوقت كله ؟ وكيف غرر به طوال أسبوع كامل يدفع فيه ثمن تذكرة الترام وثمن أقداح الشاى وأحيانا ثمن العشاء الذى كنا نتناوله فى أوكار الظلام ... ؟



لم يكن يذكر الشيوعيون في هذه المرحلة شيئا عن العلاقة بين الشيوعية والدين أو كان هذا على الأقل مع الذين لم يصبحوا بعد أعضاء ملتزمين في الفكر والتنظيم ..

وجاء عام ١٩٤٧ الذى وافقت فيه هيئة الأمم المتحدة على قرار تقسيم فلسطين لقد احدث القرار موجة سخط شديدة بين العرب والمسلمين ... وكان الرأى العام في مصر يغلى غضبًا من هذا الموقف المشين كان العالم العربي كله والعالم الإسلامي كله يدين القرار .. ويفضح المؤامرة . ويحاول منع وقوع الجريمة ..

#### **中华中**

وفى ميدان الأزهر ... وأنا فى طريقى إلى شارع الغورية متحها إلى حسى الحلمية الجديدة التقى به فحأة «ع. ع» وهو رفيق شيوعى ثم اخد يناقشنى الرأى فى موضوع التقسيم . ويقرر أن هذا هو الحل الوحيد السليم . وأن صيحة الجهاد والفداء كلمات بالية من صنع الرجعية والبورجوازيين ...

إذن فهذا هو الموقف الشيوعي من قضايا الوطن ومن المقدسات ومن فلسطين. الجهاد .. خرافة . والفداء «غباء ورجعية» وإعطاء فلسطين للغزاة الهمج هو الحل الوحيد للقضية ...

#### 

لم استمر في المناقشة ... لقد كانت صدمة عنيفة لمشاعري الإسلامية والوطنية . ومضيت في طريقي وأنا أفكر في هذه الخيانة . وكيف يجرؤ عربي أو مسلم على إعلانها كهذا ببساطة ...

#### 

ومر عامان على هذه الحادثة . قسمت فلسطين .. واندحرت سبعة حيوش عربية وسيق الألوف من المواطنين إلى المعتقلات والسحون في معظم البلاد وكنت واحدا من الذين القي بهم في «هايكستب» وهو معسكر أمريكي من مخلفات الحرب تحول بين يوم وليلة إلى معتقل يضم فئات كثيرة من الشعب ..



وشاءت المقادير أن يكون مقامى فى «عنبر» يضم بعض الشيوعيين والصهيونيين والوفديين والإخوان المسلمين .. كل الصراعات والأيديولوجيات كانت مجتمعه فى هذا المكان .. كان هناك هنرى كورييل وسوسو حزان وريمون دويك وغيرهم من زعماء الصهيونية والشيوعيين وكان هناك «ج. م» و «م. ج» من شباب الطليعة الوفديين كما كان هناك مجموعة بارزة من قادة الإخوان المسلمين .

الصراعات لم تكن تنتهى ... والجدل والحوار لا يتوقف ، والاحتكاك الدائم لا ينقطع ، والمجاملات الضرورية التى يفرضها الموقف كانت فرصة أخرى لتبادل وجهات النظر فيما يعرف وما لا يعرف ..

#### **泰 泰 泰**

وفى أحد الأيام دخلت عنبرا يقيم فيه مجموعه من تلامذة معهد دمياط الأزهرى . كانوا حوالى أربعة عشر طالبًا جيء بهم إلى المعتقل فى قائمة خاصة تبرع بها أحد الجبناء لحساب السلطة كانت أعمارهم تتراوح بين الثانية عشرة والرابعة عشرة . لم يكن لهم أى انتماء سياسى . تقرب بهم الشيطان الآدمى على مذبح الخسة والنذالة ... وكانت هذه البراعم النقية فرصة للإغراء والإغواء من اللجنة المركزية ...

رأيت رجلا يجلس في منتصف الحلقة .. نحيل في حسمه يلبس شورتًا وقميصًا فوقه وكانت تربطني بهؤلاء الاخوة الصغار محبة عميقة . فما كدت ادخل عليهم حتى هبوا جميعا لاستقبالي . وأيقن الجالس ذو الشورت والقميص أننى «ذو شأن» فقام من مكانه وحياني ...

- اسمى هنرى كورييل
- أهلاً وسهلاً ... هل أنت السيد هنري كورييل .. ؟
  - نعم يا مسيو ..

- لست مسيو ولا مستر أنا مصرى مسلم .
- التقدمي لا يفكر في مثل هذه الأشياء .
- تقدمي ... ؟ ما معنى هذه الكلمة .. ؟
  - اشرحها لنا من فضلك ...

#### **\* \* \* \***

واسترسل المليونير اليهودى الصهيوني الشيوعي يشرح ويحلل ويتناول كل ما يخطر بباله .

والحق أننى لم افهم تسعة أعشار كلامه أما الطلبة الصغار فقـد انشـغلوا عنه . بخناقة مع المتعهد الذى اختزل طعامهم إلى خمس قيمته .. ووزع الباقى . بينه وبين الحراس الذين اقبلوا لتحيته .!

وأخيرًا إنفجرت القنبلة ... لقد إعترف الرفيق الشيوعى بأنه ملحد وإن الدين والشيوعية لا يلتقيان أبدًا . وان فلسفة ماركس وانجلر ولينين هما الدين الجديد للعالم كله ...

كيف ناقشته ... ؟

كيف أحس بالعرق يتساقط من جبينه والكلمات تجف من حلقه ؟ والهزيمة تعريه مما بقى من زيفه ؟ شيء لا أدعية لنفسي ...

لقد كان توفيقا من الله ربي ...

وجاء الرفيق سوسو حزان يدعو الزعيم كورييل للغذاء ... فلم ينس أن يقول وهو يغادر مكانه ..

- لا تنس يا مسيو ... إن الشيوعية تنتشر الآن في كل مكان .
- أوافقك يا مسيو كورييل على ذلك . لأن الأوبئة كما تعلم موجودة في كل بقعة من بقاع الأرض (١) ...!!!



<sup>(</sup>١) كان هذا اللقاء في عام ١٩٤٩.

ومرت سنوات لم أعد أسمع فيها بهنرى كورييل ولا ريمون دويك حتى جاء عام ١٩٦٥ وسمعت أن الزعيم الجزائرى المسلم هوارى بومدين قد أمر بإخراجه من الجزائر مع كل هنرى كورييل آخر ...

ومنذ ذلك الحين .. رسخ يقينى بالعداء والتعارض بين الوطنية والشيوعية وبين الإسلام والماركسية ... وتساءلت بينى وبين نفسى ماذا يكون الإنسان بدون إيمان وعقيدة ..؟ وأى شيء يكون هذا الإنسان حين تختنق فى نفسه الغيرة على الدين والوطنية ..

#### 

ولكننا عشنا حتى رأينا عجبًا ...

فالشيوعية لم تكن وحدها في هذا المسلك لقد فعل فعلتها كثيرون من العرب ، وقال قولتها أناس محسوبون على المسلمين بالاسم والنسب ...

ففى مجلة تصدر فى دولة عربية قال واحد من أولشك الممسوخين إن الله والدين دمى يجب أن تحال إلى المتحف .. الله

وأنقل هنا حوارا دار بين مسخ من هؤلاء المسوخ الذين يسمون أساتذة وبين فتاه تقدمت لاختبار شخصي لتكون مدرسة ...

س - أنت تقولين إن نصف المحتمعات تعتبر الجنس جريمة فماذا يجب أن تسميه إذن .....؟

ج - إنه عمل طبيعي عادي ...

س – إذن فأنت توافقين على ممارسة الجنس مع أى شاب يا أميمة ..؟

جـ - لا مانع عندى إذا نال الشاب إعجابي ...

س -- إذن ما الفرق بينك وبين المومس ...؟

جـ - المومس تأخذ أجرا - أما أنا فأمارس للذة الجنس فقط ...!

س - هل الفتاة التي تنتقل بين أحضان الرجال شريفة ...؟

حـ - نعم شريفة ...

طالبة أخرى :-

أنا أؤيد أميمة وأزيد أن الجنس مثل الطعام والشراب والضرورات الأساسية ... ؟!

مثال آخر :

فى الفحوص المدرسية والبعثات العلمية والرحلات الثقافية خمسون علامة توضع أساسا للمنتسبين للحزب .. يوجد سؤال لابد منه فى مجموعة هذه الأسئلة التي يتوقف على الإجابة عليها نجاح الطالب أو رسوبه . تثبيته أو فصله .

يقول السؤال:

إذا وحدت في غرفة وأنت حائع وكان الخبز في مكان مرتفع لا تصل اليه يدك إلا إذا ارتقيت على سلم من نسخ القرآن التي ليس في الغرفة غيرها مما يمكن الارتقاء عليه فهل تظل حائعا .. أم تدوس على نسخ القرآن ..؟

هل تريدون مزيدا ...؟

ولكنى كفى ... كفى ... فالكوارث التى مرت بالأمة العربية كافية لإحياء الموتى ... ولكن العرب وحدهم هم الذين يزيدون بهذه الكوارث والنذر موتا ...؟

#### 

كم هى أليمة هذه المشاعر التى تشير فى النفس كوامن الأسسى والغضب... ولكن المأساة فى عالمنا الإسلامى والعربى أن الأجيال الحاضرة لا تريد أن تعترف بالواقع المر ... إنهم يرفضون كل كلمة صادقة تصدر من

ناصح محب ... لا يقبلون إلا الوافد الغريب من القول ... والتافه المستورد من الفكر ... الحق وحدة ما يقوله ماركس وانجلر وسارتر ولينين والحضارة والتقدم وقف على لندن وباريس ووشنطن .....

لكن ... لا بأس .

فما دام قد قضى على هذه الأجيال بالمسخ . ووقر فى نفسها الإحساس بالقصور والعجز . وانحصر إيمانها فى كل ما يصدر من الشرق أو الغرب ... فلنحاول مجاراتها فى هذا الوهم ولنمش معها إلى نهاية الشوط ...

منذ خمسة عشر عاما تقريبا وقع في يدى كتاب حرر بأقلام ستة من كبار الكتاب في أوربا ... اسم هذا الكتاب «الصنم الذى هوى» ولم تتح لى فرصة لقراءته طوال هذه السنوات كلها . حتى هيأ الله هذه الفرصة ... ومع طبعة جديدة من هذا الكتاب الذى يعرض هذه الحقائق المرة ... والذى نقلة الأستاذ فؤاد حموده إلى العربية .

إن الستة الكبار من كتاب أوربا يحدثوننا عن رحلتهم إلى الشيوعية بعد أن تحمسوا لها أولا ثم عن «كفرهم» بها بعد أن يئسوا منها ثانيا .

هؤلاء الستة الكبار هم :

اندریه حید وریتشارد رایت ، وآرثر کستلر ، وستیفن سبندر وأکفار سیلونی ولویس فیشر .

ولن نستطيع بالطبع عرض آراء هؤلاء في الشيوعية . لان ذلك يقتضى إفاضة ينتقى معها الغرض من هذا العرض . ولان أكثر هؤلاء كانوا شيوعيين محترفين ثم تركوا الشيوعية بعد معاناة فكرية ونفسية وروحية قد لا يتوفر معها «العدل» والحياد في التحليل والنقد ...

سنترك المفكر العالمي الفرنسي «أندريه جيد» يتكلم وحدة لأنه:

أولاً: تحمس للشيوعية من خلال قناعته المستقلة وإحساسه الإنساني بما يعانيه الأشقياء والمحرمون فوق هذه الأرض. ولأنه ..

ثانيًا: مفكر عالمي متسم بالعدل والنزاهة في الرأي .

فماذا يقول أندريه جيد ...؟

سافرت إلى روسيا . كنت في كل مكان أركب أفخم السيارات وأسكن في الفنادق أحسن الحجرات . وآكل أفخم الأطعمة .

لقد كان يهتف لى . ويولم لى . إلا أن هذا التكريم كـان يذكرنـى دائمـا بالامتيازات والفروق . بينما كنت أرجو أن أحد المساواة .

لقد كانت الوجبة الواحدة التى تقدم لى تتكلف على الأقل ما بسين ٢٥٠ روبل إلى ٣٠٠ روبل بينما العمال الذين لقيتهم ما كانوا يربحون سوى خمس روبلات فى اليوم . وكان عليهم أن يكتفوا بالخبز الأسود والسمك المجفف .

لقد حدث أن زرت إحدى المزارع الجماعية . ودخلت بيوتا متعددة وليتنى أستطيع أن أنقل إليكم ذلك الانطباع المطرد الكئيب الذي يحس به من يدخل هذه البيوت من أثر انعدام الفردية انعداما تاما ، لقد كان في كل مكان منها نفس قطع الأثاث القبيحة ونفس الصورة للزعيم «ستالين» ولا شيء غير هذا فلم يكن هناك أى أثر لأى تحف أو ممتلكات شخصية . ولكن هل من الممكن أن تسمى هذا التشابه والاطراد وهذا الفقدان للمشاعر الشخصية هل عكن أن تسمى هذا تقدمًا ونجاحًا .

## **\$** \$ \$

إن العمال لم يعد يستغلهم حمله الأسهم الرأسماليون . إلا أنهم مع ذلك يستغلون أبشع الاستغلال . وبطرق خفية ملتوية بحيث لم يعد العمال يعلمون على من يلقون اللوم .. أن غالبيتهم العظمى يعيشون تحت مستوى الفقر ....



عندما زرت «سوتشى» عجبت لكثرة المصحات التى أنشئت للعمال إلا أنه من المؤسف أن غالبية من يتمتعون بهذه الميزات هم من الطبقة المميزة الجديدة وانه لمن المحزن أن نرى الرجال الذين يعملون فى هذه الاستراحات ذاتها . وكيف يحصلون على أجور غاية فى الضآلة ويحشرون فى مخيمات دنيئة وحقيرة ...

وإذا كنت أحمل الإعجاب للاستراحات فى «سويتشى» فماذا أقول عن فندة «سينوب» ؟ لقد كان أرقى وأسمى من كل شيء آخر إلا أنك إذا عبرت النهر رأيت صفا من الأعشاش الحقيرة يعيش فى كل حجرة من حجره الصغيرة أربعة أفراد يدفع كل واحد منهم روبلين فى الشهر ...

إن حرية الانتخابات لا وجود لها في الاتحاد السوفيتي إن الناخبين لا يملكون إلا حق انتخاب من عينوا لهم ... إن العمال يخدعون ويكممون وتقيد ابديهم وأرجلهم الى حد أصبحت معه المقاومة غير ممكنة . لقد لعب ستالين لعبتة ، والشيوعيون في كل أنحاء الدنيا يهللون له ويصفقون ويسمون كل من يخالفهم في الرأى خائنا وعدوا للشعب ...

بيد أن هذا النظام في روسيا قد أوجد حيانة من نوع جديد إن من أروع الوسائل في الحصول على الترقية والتقدم أن يصبح الانسان مخبرا ... إن الانسان إذا وضع قدمه على هذا المنحدر المهين الزلق فلا يمكن لمسائل الصداقة أو الامانة أن تتدخل لايقافه بل عليه أن يتقدم في كل مناسبة منزلقا آخر نحو الهاوية والعار والنتيجة أن يصبح كل انسان متشككا في غيره . وتصبح الملاحظات البريئة العابرة - ولو كانت من اطفال - أمرا خطيرا قد يجلب الدمار ...

إن العامل السوفيتي البائس مربوط بمصنعه والعامل الزراعي مربوط بمزرعته ، واذا فكر هذا العامل في ترك عمله لأى سبب من الاسباب التي

يراها مناسبة لتحسين معيشتة فإنه يجد نفسة في ضياع يفقد بعده العمل والسكن ولقمة العيش .

#### **中中中**

لقد آن الاوان لأن نفتح العيون على هذه الخيبة المريرة التى ذهبت بكل آمالنا الكبار . لقد كان من الممكن أن نتقبل فقدان الحرية الشخصية إذا كانت هناك على الاقل دلائل تشير الى أن التقدم المادى للجماهير يتم ولو على مهل... إلا أن الامر ليس كذلك للآسف. بل إن الدلائل تدل على أن أسوأ مظاهر الرأسمالية وأحقها باللوم تتكون من جديد.. والمذى يزعجنى أن أراها تزداد...

#### 

لقد اكتشفت أن عضواً بارزًا من أعضاء أكاديمية العلوم قد أخرج من سجنه حديثًا. وكانت كل جريمته أنه كان مستقل الرأى.. وقد طرد عالم آخر من الجامعة لآنه عبر عن بعض آرائه العلمية التي لم تتفق مع رأى الحكومة والحزب. ثم أرغم على كتابة خطاب يتبرأ فيه من آرائه لكي يتجنب النفي أو القتل...

أما المحامى فى الاتحاد السوفيتى فالويل له إذا قام يدافع عن متهم تريد السلطة إدانته مهما كانت قضيته عادلة.. إن ستالين لايسمح إلا بالمديح وعبارات الاستحسان إن صورته فى كل مكان واسمه على كل لسان.

إننى أذكر وأنا فى طريق إلى «تفليس».. أن مررت ببلدة «غورى» التسى ولد فيها ستالين فرأيت مناسبا أن أبعث إليه ببرقية خاصة كتعبير عن امتنانى لكرم الضيافة الذى أحطت به...

وسلمت الموظف المختص برقية أقول فيها :

إننى أحسس وأنا أمر في هذه الرحلة المدهشة ببلدة «غورى» أن أرسل إليكم....

وهنا توقف المترجم وعلمنا أنه لا يستطيع أن ينقل هذه الرسالة لآن كلمة «اليكم» إذا وجهت إلى ستالين ليست بكافية ولا لائقة ولابد من إضافة شيء أخر. ثم اقترح أن اقول أنتم ياقائد الطبقة العاملة... أو أنتم يامولى الشعب..؟

إننى ألوم الشيوعيين فى فرنسا وفى البلدان الأحسرى أيضا. ألوم أولئك الذين علموا الحقائق ثم كذبوا على العمال فى الخارج لقد آن الأوان للعمال خارج الاتحاد السوفيتى أن يعلموا أنهم قد خدعوا وضللوا من قبل الأحزاب الشيوعية كما خدع عمال روسيا من قبل...

لقد كان من الممكن أن أظل ساكتا رغم الأحوال المحزنة المؤسفة فى روسيا.. ولكننى أرى من واجبى أن أتحدث بصراحة ووضوح لأننى مقتنع تماما بأن الاتحاد السوفيتى ينزلق إلى أسفل المنحدر الذى كنت آمل أن أراه صاعدا إلى قمته...

إن مسألة الولاء للحزب لا يمكن أن تعوقنى عن التحدث بصراحة ووضوح فإننى أضع الحق فوق الحزب وأنا أعلم تماما أن الماركسية لا تعترف بشيء اسمه الحق.. فالحق لديها نسى فقط: إلا أننى أومن مع هذا بأن من الإجرام في أمر خطير كهذا أن تضلل الآخرين...

إن الاتحاد السوفيتي قد حدعنا في أعز أمانينا... إن روسيا قد عجزت أن تكون إلها... ولن تقوم أبدا من نيران المحنة الشيوعية...

## **\* \* \* \***

انتهى كلام أندريه جيد. أو الصفقة الغير مربحة كما قالت البرافدا... صفقة غير مربحة لأنه قال الحقيقة ولم يتأثر بمظاهر الزيف والتضليل التى أحاطوه بها.

إن كلمة «برافدا» باللغة الروسية معناها الحقيقة فكيف تتضايق «الحقيقة» من قول الحقيقة التي تحمل اسمها...؟

لقد ذهب ستالين على كل حال. ونبش قبره على يد خروشوف. وأخرجت جنته من المقبرة في الكرملين إلى مقبرة بجهولة وذهب خروشوف هو الآخر ومات في عزلة، وجاء من بعد ستالين وخروشوف بريجنيف وكوسحن ونيقولاى بودجورنى، تغيرت الأسماء والوجوه وبقيت الحقيقة المرة رغم أنف البرافدا.

يقول منشور سرى صدر فى موسكو إن أجر العامل فى الاتحاد السوفيتى لا يزيد على ثلث ما يجب أن يكون عليه أجر العامل الحقيقى وأين تنفق كل هذه الأموال...؟

ينفقها رجال الدولة في الكرملين.. ينفقونها على حياتهم المترفة وعلى بيوتهم الريفية المكيفة. وعلى سيارات الليموزين الفحمة. وعلى استراحاتهم الخاصة، ومستشفياتهم الخاصة، إنهم يعيشون في مستوى أرفع بكثير عن مستوى القياصرة.

#### **中**

ويقول منشور آخر.. لماذا يأتى الشعب السوفيتى فى حساب درجة المعيشة فى الدرجة السادسة والعشرين بين شعوب العالم...؟ ولماذا يتقاضى العامل فى الغرب أربعة أضعاف ما يتقاضاه العامل الروسى...؟

#### **敬 敬 敬**

لندع «هدريك سميث» مدير مكتب «New York Times» الذي عاش مع أسرته ثلاث سنوات في موسكو يحدثنا عن الحياة في روسيا، وعن «خيبة الأمل» في هذا النظام الذي منى به الشعب السوفيتي :

إن الفساد والنشاط الخاص غير المشروع في روسيا- أو - «الرأسمالية الزاحفة» كما يحلو لبعض الروس أن يسموها ينمو كنتيجة لطبيعة نقص السلع وردائتها والتأخير الفظيع في الخدمات.. وهذا القصور تسبب في أكثر من بحرد ظهور ما يعرف في الغرب بالسوق السوداء. ذلك لأنه نشأ في روسيا في موازاة اقتصاد مضاد منتعش يتعامل بأحجام ضخمة من أوجه التجارة الخفية وشبه الخفية التي لا يمكن الاستغناء عنها سواء بالنسبة للمؤسسات أو الأفراد. وفي أي مكان من جمهوريات الاتحاد السوفيتي كلها..

كل شيء في روسيا يمكن - من الناحية العلمية - أن يتم الاتفاق عليه في الحفاء.. ابتداء من تأجير كوخ في الريف لقضاء الإجازة، أو شراء معطف أو حذاء من نوع جيد من أحد المحال التابعة للدولة. أو الحصول على فستان أنيق لدى أحد الخياطين أو الخياطات المشهورات، أو نقل «كنبة» عبر المدينة، أو وضع عازل صوتي أمام باب الشقة، أو علاج الأسنان عند طبيب أسنان ماهر، أو إلحاق الأطفال بمدرسة خاصة، أو الاتفاق مع جراح كبير على الكشف في المنزل، إلى إنشاء المباني أو مد المواسير في المزارع الجماعية.

لقد أصبح هذا الاقتصاد المضاد جزءا لا يتجزأ من النظام السوفيتي، وظاهرة راسخة دائمة من ظاهر المجتمع السوفيتي وهو يشمل كل شيء.. ابتداء من الرشوة الصغيرة إلى الاتجار في السوق السوداء والاختلاس بالجملة من الدولة، وإقامة صناعات خاصة في الخفاء على مستوى يصل إلى مستوى عملية «الأب الروحي» التي كشف عنها النقاب وأدت إلى سقوط شخصية كبيرة من رجال الحزب الشيوعي، عضو في المكتب السياسي. وهو يدار على نطاق واسع وبصورة طبيعية إلى الحد الذي يثير أشد السخط في نفوس الثوريين البلاشفة.



ومع ذلك فإن الناس يعتبرونه أمرا مفروغا منه كتشحيم ضرورى لـترميم الاقتصاد الموجه. فما يحصل عليـه المحظوظون من أبنـاء الطبقـة العليـا بطريقـة رسمية ومشروعة من محال البيع المخصصة لهم وعن طريق الامتيازات الممنوحة لهم، يسعى المواطن العادى للحصول عليه مضطرا بطريق غير مشروع من الاقتصاد المضاد..

.. وفي هذا سمعت صديقا كيماويا يقول :- «إن هـذا هـو مـا يجعـل الشتراكيتنا طابعا إنسانيا».

وقد سألت يوما عالم الطبيعة المنشق على النظام: أندريه ساخاروف عن حجم الاقتصاد المضاد فقال انه يقدره يقينا بد «١٠ في المائة أو أكثر» من إجمالي الإنتاج القومي كله، أو نحو ٥٠ بليون روبل «٦٦ بليون دولار» وإن كنت سمعت عن حجمه من آخرين أرقاما تزيد وأخرى تقل.

على أنه لا يوجد في روسيا من ينكر وحود الاقتصاد المضاد. - فالصحف تنشر العديد من المقالات عن الفساد، والاختلاس، والاتجار غير المشروع، وإن كانت لا تنشر أبدا أية أرقام يمكن أن توضح أبعاد العمليات غير المشروعة. لكن هناك الكثير من الأخبار تنشر في كل عام عن مجرمين اقتصادين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام لاشتراكهم في عمليات غير مشروعة تصل إلى مئات الألوف من الروبيلات وبعضها يتجاوز المليون روبل.

وقد أعيدت عقوبة الإعدام بالنسبة لجرائم الاقتصاد في سنة ١٩٦١ بعـد أن ازدادت خطورة تلك الجرائم.

وفى تقرير صحفى نشر فى عام ١٩٦٦ أن ربع جميع الجرائم التى ترتكب فى الدولة جرائم تتعلق بسوء استخدام ممتلكات الدولة وفى شهر سبتمبر سنة ١٩٧٢ كشفت صحيفة «برافدا» النقاب عن ٢٠٠ حالة اختلاس واسعة النطاق من الدولة حدثت أخيرا فى الجمهورية الروسية «نصف البلاد تقريبا»، وقالت إن معظم القضايا الخطيرة من هذه الحالات خاصة بعمليات طويلة الأجل يقوم بها مجرمون محترفون.

وقد بلغت خطورة المشكلة حدا اضطر وزارة الأمن الداخلى إلى إنشاء فرع خاص فيها أطلقت عليه اسم «مكتب مكافحة نهب الممتلكات الاشتراكية». ومدت أوجه نشاطه إلى البلاد كلها.

ولم يقف هذا المكتب عند حد الفشل في مكافحة هذه المشكلة ، وإنحا بحما سمعت عددا ممن أعرفهم من الروس - يتحدثون عن قضايا أمكن فيها شراء موظفي المكتب كما يحدث في الغرب عندما يشتري تجار المحدرات رجال مكافحة المحدرات. يضاف إلى ذلك فإن تقارير الصحف تشير إلى أن إجراءات الرقابة الواسعة النطاق التي اتخذت لحماية المخازن والمصانع والمزارع وغيرها قد فشلت لأن المشرفين على تنفيذ إجراءات الرقابة كانوا أنفسهم جزءا من المؤامرة.

#### \$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$\$\phi\$

على أن الفساد ليس بالأمر الجديد بطبيعة الحال. وقد سمعت من عدد من الروس أنه كان موجودا حتى في أيام ستالين القاسية.

ويجدر بالذكر هنا أن عقوبة الإعدام لجرائم الاقتصاد فرضت لأول مرة في عام ١٩٢٢، من قبل ستالين نفسه، أيام الزراعات التعاونية الإحبارية والتصنيع الإحبارى، ولم ترفع إلا بعد الحرب، في سنة ١٩٤٧. لكنهم يعترفون بأنه انتشر بصورة حادة مع ازدياد الرخاء في المحتمع السوفيتي في أواحر السينات وأوائل السبعينات.

وأذكر قول صديق من العرب تربطه صداقات عديدة في موسكو أنه عاد إلى موسكو بعد غياب طويل وسأل صديقا وزوجته عن أكبر تغيير حدث في البلاد خلال العقد الماضي فجاء ردهما بصوت واحد: «الفساد..».

قَالَ الزوج: «لقد نما بصورة مذهلة».

وقالت زوجته الأنيقة : «إنك لا تستطيع أن تتصور مدى ما وصل إليه فسادنا. كان من يمارسه في الماضي أشخاص يتبادلون على المعروف فيما بينهم – كمبادلة تذاكر الباليه بالسجائر أو هدية من الكافيار تقدم للخياطة، أما الآن فكل شيء أصبح لا يتم إلا بالفلوس.. وبكثير من الفلوس»، وأتت بأصبعيها الحركة المعروفة على النطاق العالمي حين يتحدث الإنسان عن المال.

وللاقتصاد المضاد في الاتحاد السوفيتي لغته وتقاليده.. أساليبه ومبادئه.. يعرفها كلها الجميع، ويستخدمونها على أساس يومي تقريبا وهي على أنواع لا تحصى، لكن أشهرها وأكثرها براءة هو ما يطلق عليه الروس كلمة «بلات» ويشمل معناها:

النفوذ، والاتصال بالمسئولين ومن في حكمهم.

إن «النفوذ والاتصال» في وسط اقتصادي يعاني أوجه نقص حادة وامتيازات موضوعة ومدروسة بعناية يصبحان عملية «تشحيم» أساسية للحياة. فكلما ازدادت رتبة الإنسان وسلطته كلما ازداد نفوذه لكن الصحيح أيضا أن في استطاعة أي إنسان أن يبسط منافع «النفوذ والاتصال» على غيره من الناس – على البواب أو الشيال أو عاملة النظافة في محل لبيع الأغذية أو على بائع أو ميكانيكي أو حتى أستاذ – لأن كلا من هؤلاء الناس يستطيع أن يؤدى خدمات أو يقدم أشياء يريدها الناس ويصعب الحصول عليها. ويبدأ تطبيق استخدام – النفوذ عندما يطلب شخص من شخص أخر أن يقدم له معروفا مع إفهامه بأنه سيحصل على معروف مقابل معروفه. وإذا أخذنا كلمة النفوذ بمعناها الحرفي فإنها لا تعنى استخدام المال. ولهذا فإن واحدة من المثلات قالت لى في تفسيرها «النفوذ لا يعنى – في الحقيقة – الفساد.. وإنما يعنى أنك: أنت لى وأنا لك». وبمعنى آخر فإنه يعنى : – «سأهرش ظهرك يعنى أنك: أنت لى وأنا لك».



هل بقى شىء من الحقيقة..؟ إن من أمر الحقائق فى علاقة الاتحاد السوفيتى بالعالم العربى. أنه خدع العرب فى حرب خطط لها بتدبيره لتسقط شعوبه المسلمة فى شراك الهزيمة فلا تخرج منها إلا بعد أن توصم فوق جباهها بالعار والمطرقة والمنجل..

لقد بدأت المأساة بقصة شراء الأسلحة، وظن المحدوعون في العالم الإسلامي أن الطريق إلى حرية هذا العالم وبحده سيتم فتحه وتعبيده على يد موسكو..

إن قصة هذه الأسلحة قصة أليمة كتبها من بدايتها إلى نهايتها اللواء التشيكى «جان سينيا» الذى عاش على مسرح تلك القصة منذ البداية ومن المعروف أن مصر حين قبلت فى منتصف الخمسينات أن تأخذ السلاح من الكتلة الشرقية عقدت أول صفقة مع تشيكوسلوفاكيا، ولم تقبل أن تأخذ من موسكو، ويمهد اللواء التشيكى للقصة السوفيتية فى هذا بكلمة يقول فيها: «إن شعار موسكو فى زحفها على المنطقة العربية كان الشعار الذى ينادى به القادة السوفيت وهو: فى تقدمنا نحو الشرق الأوسط علينا أن نقلد النمل فى صبره وإصراره، وأن نذر قليلا من الرماد فى العيون كلما عزمنا على التقدم إلى الأمام خطوة حديدة.؟!

ثم يبدأ اللواء التشيكي في رواية القصة فيقول: وفي أوائل عام ١٩٥٥ زار براغ أول وف عسكرى مصرى برياسة اللواء حسن رجب، وكنت وقتذاك برتبة عقيد اشغل منصب قائد سلاح الهندسة في الجيش التشيكي، بالإضافة إلى عضويتي في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي وقد انتاب القادة السوفيت في موسكو عقب هذه الزيارة موجة من الفرح وقالوا لنا: هذا جميل، وبقي عليكم أن تتحركوا بسرعة، ومن بين النقاط التي أثاروها معنا وقتذاك أن نطالب المصريين بقبول خبرائنا إلى جانب أسلحتنا، ثم طالبونا بأن نقرح على الحكومة المصرية أن توفد من جانبها وفدا لزيارة موسكو، وكان

المصريون يشعرون بحساسية لزيارة موسكو وكان جوابهم عندما عرضنا عليهم - تنفيذا لأوامر الكرملين - القيام بهذه الزيارة.

- لا أبدا. إن الاتصال بالاتحاد السوفيتي سيعرضنا للخطر على صعيد رأى العالم العربي والعالمي.

وهكذا أصر المصريون على التعامل معنا فقط في تشيكوسلوفاكيا واستمر هذا التعامل أكثر من سنة ولكن حينما انفجسرت أزمة السويس سنة ١٩٥٦ تغيرت الصورة، وأصبح الاتحاد السوفيتي هديـة السماء إلى العرب، وتصـدي خروشوف والاتحاد السوفيتي للقيام بدور حماة العالم العربي. وطلبت الحكومة السوفيتية أن نقول للحكومة المصرية عندما تفاتحنا بصفقات حديدة مرن الأسلحة تعوض ما فقدته في سيناء سنة ١٩٥٦، أن هذا يتجاوز طاقات تشيكوسلوفاكيا، وليس أمامنا سوى اللجوء إلى موسكو وفي أواحر سنة ١٩٥٦، وبعد أن انسحب الفرنسيون والإنجليز من السويس وصل إلى براغ وزير الحربية المصرى عبد الحكيم عامر ومنها تابع رحلته إلى موسكو في زيارة للاتحاد السوفيتي، وخلال هذه الزيارة قمنا بالاتفاق مع السوفيت بأول محاولــة لحمل الحكومة المصرية على الانحياز إلى الكتلة الشرقية، لا على الصعيب العسكرى فحسب، بل على الصعيدين السياسي والاقتصادى كذلك، وكان عامر شديد الحذر بالنسبة لهذا، ولكنه طلب المزيد من التسهيلات لتدريب العسكريين المصريين ولم يكتشف عامر إلا بعد زيارة أحرى أن من بسين المواد التي تدرس للمصريين دروسا في الماركسية - اللينينية غير أن الوقت كان قد فات للزاجع. !؟

وبعد زيارة عامر لموسكو عاد إلى بسراغ واحتمع برئيس وزراء تشيكوسلوفاكيا، فقال لعامر بإيعاز من موسكو: إن عبد الناصر يتبح فرصة العمل أكثر من اللازم لعدد من الأحزاب السياسية، وإنه مناوئ للشيوعية، ويعتمد في حكمه على عناصر برجوازية، وقبل عامر بإيعاز من موسكو أيضا

أن تقيم تشيكوسلوفاكيا مدرسة حربية في مصر وذهاب عدد أكبر من الضباط التشيك إليها، وكان الروس يراقبون الموقف لانتهاز الفرصة، فعندما طالب عبد الناصر بصواريخ أرض – أرض و أرض – جو قلنا له: ليس هذا في طاقتنا، وإنما هو في طاقة موسكو كما أراد السوفيت أن نقول، وتضمنت الاتفاقية أن يكون مع الصواريخ الخبراء الروس وبدأ الخبراء الروس يتوافدون فعلا على مصر ليحلوا محل الخبراء التشيك. وكانت كل قافلة من المرحلين التشيك تحل محلها قافلة أضخم عددا من الروس، ومن هنا بدأت قصة الخبراء السوفيت المعروفة.

ويختم اللواء التشيكى القصة قائلا: وبفضل حرب الأيام الستة عام ١٩٦٧ استطاع السوفيت أن يشددوا من قبضتهم خلال أسابيع على وادى النيل، ولولا هذه الحرب لاقتضاهم ذلك سنين طويلة من الجهود، ولكن شعار النملة الصابرة الذى كانوا يتحدثون به لم يعد يسير سيرالنملة، وإنما راح يندفع اندفاع الصاروخ».

هذه هى القصة الأليمة التى مثلها السوفيت مع مصر فى السلاح والخبراء، قصة ذر الرماد فى العيون عند كل خطوة إلى الأمام كما قال ذلك القائد التشيكي الذى شهد كل وقائع القصة، السلاح الذى كانوا يقدمونه بقدر، وبالثمن، وبالمقابل فى تغلغل النفوذ السوفيتي فى مصر وتدريس الماركسية اللينينية للمصريين. لقد آثرنا أن نضع القصة بتفاصيلها، وكما رواها اللواء التشيكي تحت أنظار الناس حتى يعلم الناس الحقيقة فيما يذيعه الكرملين اليوم عن تسليحهم لمصر ومساعدتهم لمصر... وهى حقيقة لا نعتقد أنها فى صالح السوفيت.



لقد مثلت روسيا مع مصر دور «شيلوك» في مأساة شكسبير، فلا يمكن لباحث منصف إغفال هذا الدور الذي لعبته روسيا في نكبة سنة ١٩٦٧.

لقد كان تخطيطا رهيبا يهدف إلى القضاء على مصر «المسلمة» وتحويلها إلى تابع في فلك الدب الكبير..

واندفعت القيادة السياسية - في ذلك الوقت - تحت ضغط الظروف القاهرة لتلبية كل ما يطلبه منها الكرملين.. وبلغت المأساة ذروتها حين أصبح في مصر حيش من الخبراء السوفيت يفرضون - بالجهل والعنجهية - إرادتهم على حيش مصر وعلى شعب مصر الصابر المسلم..

كان الرئيس عبد الناصر كما يقول اللواء الحناوى قائد القوات الجوية فى حالة انهيار تام وكان على استعداد لقبول أى شرط، - فوافق فعلا على أن يعين مستشارا سوفيتيا لكل قائد بادئا من القائد العام للقوات المسلحة حتى قادة الأسراب والكتائب..

وبدأ تنفيذ تلك الخطة اعتبارا من أول نوفمبر سنة ١٩٦٧، وهذا التاريخ يعتبر نقطة تحول هامة في العسكرية المصرية وفي الوضع السياسي في جمهورية مصر.. لقد تم في فترة ما بين ١٣ يونيو بعد النكسة وأول نوفمبر ١٩٦٧ تشكيل القيادات الجديدة للقوات المسلحة بشكلها النهائي.. فعزل من عزل وحوكم من حوكم وعينت قيادات جديدة من المفروض أن تتحمل مسئولية بناء القوات المسلحة الحديثة.

ومن ٢ نوفمبر - أى اليوم التالى مباشرة - اتخذ المستشارون السوفيت مواقعهم فى كل موقع من مواقع القوات المسلحة، وفى اليوم التالى لتولى اللواء مصطفى الحناوى قيادة القوات الجوية والدفاع الجوى وحد له مستشار يدعسى الجنرال حريالوف.. واحتمع القائد العام فى القيادة العامة للقوات المسلحة بقادة الأفرع الرئيسية لتعريف القادة بالمستشارين السوفيت ودورهم.. وكان التقديم لطيفا ظريفا لا يشكل شيئا غير مألوف وفهم الجميع أن دورهم فى الرجوع إليهم فيما يتعصى فهمه.. وهذا أمر لا بأس به.

ولكن هل كان هذا هو الغرض الحقيقي..؟

بالطبع لا.. فقد كان الهدف أعمق من ذلك بكثير.. بدأ المستشارون السوفيت ينفذون مخططهم الأساسى من أول لحظة.. ويمكننى - والكلام هنا للواء الحناوى - بتلخيص بسيط بعد التحربة مع هؤلاء الخبراء أن نستنتج بعض الأغراض الخفية لهؤلاء الخبراء.

كانت غايتهم إضعاف الثقة في نفوس قادة القوات المسلحة وإشعارهم أنهم غير قادرين على إتخاذ القرارات السليمة، وإن كفاءتهم أقل بكثير من مناصبهم التي يشغلونها.. ونسوا أنهم يتعاملون مع جيل حديد من القيادات متعلم له خبرة طويلة كل في مجاله. ومهما كانت درجة ثقافتنا العسكرية فإن خبرتنا من العمليات الطويلة على مدى عشرين عاما كانت أكثر بكثير من تجارب خبراء الاتحاد السوفيتي، فهم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لم يشتركوا في عمليات حربية بعكس ضباطنا الذين اكتسبوا الخبرة منذ عمليات سنة ٤٨ حتى سنة ١٩٦٧ سواء بنجاح أو فشل..

بالإضافة إلى انعدام خبرتهم التامة بنوعية المقاتل المصرى.. فنحن أبناء وطن واحد أدرى بنفوسنا من غيرنا.

وبذلك تهتز ثقة القادة في أنفسهم وبالتالي تهتز ثقة المرءوسين في قادتهم وفي هذا الوقت لن يكون هنالك مفر من التجاء الرئيس إلى أحضان الخبراء السوفيت وهذا كسب كبير يمكنهم من التصرف في كل صغيرة وكبيرة ويصبح القادة المصريون مجرد «برافانات» يدير من خلفهم المستشارون السوفيت دفة الأمور وفق هواهم ومخططاتهم داخل القوات المسلحة.

كان من مخططات المستشارين السوفيت في أثناء ديناميكية العمل على ما فيها من نجاح أو فشل إلصاق الفشل فورا بالقادة المصريين - وتحميلهم التبعة واقتناص العمليات الناجحة لأنفسهم من أول وهلة وإذاعتها على كل المستويات.

التحكم الكامل في معدلات الاستكمال في القوات المسلحة استعدادا ليوم المعركة، وكانت تصرفاتهم ريفية ساذجة ومكشوفة للغاية.. فمثلا:

وصل الحال إلى أنه كان في القوات الجوية احتياطي خمس ماكينات للميج ٢١ برغم أنه كان في الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت ما يربو على ٠٠٠ محرك للتعمير لأنه كان من أساليب التحكم أيضا ألا تتم العمرة إلا في الاتحاد السوفيتي رغم وحود مستشاريهم بمصر.

ولما استنجدنا بالاتحاد السوفيتي لإرسال عدد من تلك المحركات رفضوا بشدة مما وضع القوات الجوية في حالة حرج شديد حيث كنا في فترة عصيبة لقيامنا بعدة مهام في وقت واحد للدفاع عن الجحال الجوي وإعداد الطيارين الجدد ورفع كفاءة الطيار القديم، ونظرا لكثرة استهلاكنا لمحركات الطائرات سواء بسبب كثرة ساعات الطيران أو الأعطاب التي تحدث لمحركات الطائرات، وبعد محاولات يائسة قرر السوفيت إرسال ٢٣ محركا جديدا كصفقة جديدة.

واشترطوا ثمنا لها ثلاثة أضعاف ثمن المحركات التي تعاقدنا على شرائها سابقا، ولم تمضى فترة وحيزة بعد وصولها إلى مصر حتى أرسلوا دفعة من محركاتنا التي تم تعميرها بالاتحاد السوفيتي..

ولقد كانت القوات الجوية مسرحا أساسيا وخصبا لمخطط الاتحاد السوفيتي.. فمن أول يوم تم فصل القوات الجوية عن قوات الدفاع الجوى وهذه نظرية مقبولة، لكن الاعتراض كان على الأسلوب المذى اتبع فى بذر عوامل الشقاق والتنافر بين أفراد القوات الجوية وأفراد الدفاع الجوى بصورة صارحة.. كانوا يوغرون صدور قادة القوات الجوية من ناحية، ويوغرون صدور قادة الدفاع الجوى وأفراده من جهة أحرى.

وهنا أحب أن أنبه أن الخبراء الروس في هذا المحال كانت لهم اليد الطولى والنفوذ القوى، فقد كانوا يستمدون سلطتهم من رئيس الجمهورية مباشرة ويصورون له الأمور كما تحلو لهم.

وكان الرئيس الراحل يثق فيهم ثقة عمياء على عكس ثقته في القادة المصريين حيث كانت تقريبا منعدمة.

وكان ذلك واضحا في كل اجتماع من اجتماعات الجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة الرئيس عبد الناصر.

كما كان من أهدافهم الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن القوات المسلحة المصرية سواء عن الأفراد والقيادات أو القواعد الجوية والإنشاءات وكل صغيرة وكبيرة دون استثناء مما كان ملفتا للنظر للغاية..

وأوضح برهان على ذلك أن أحد الخبراء بعد تركه للعمل في مصر وأثناء توجهه إلى الاتحاد السوفيتي ووقوف الطائرات في إحدى البلاد الأوربية فروجاً إلى إسرائيل ومعه كل ما أمكنه جمعه من المعلومات...!!!

وأخطر من ذلك بكثير أننا في أثناء حرب الاستنزاف كنا نجرى عمليات استطلاع حوى لمواقع العدو شرقى القناة في سيناء، ولقد لوحظ أنه في كل مرة تخرج طلعات استطلاع نجد مظلات إسرائيلية تواجهها بمحرد عبورها القناة، في بادئ الأمر كنا نعتقد أنها يقظة وكفاءة عالية لأجهزة الإنذار الإسرائيلية ولكنها لا يمكن أن تكون بهذه الدقة والسرعة في كل مرة فأرتبت في الأمر وأجريت تجربة على ذلك.

حددت موعدا لعمل طلعة استطلاع في الليلة السابقة وحددت ميعاد الطلعة والأماكن التي تمر فوقها لتصويرها، وكان في نيتي ألا أنفذ هذه الطلعة وراقبت خريطة الموقف العام في نفس الموعد المحدد لتنفيذ تلك الطلعة، وإذا بي أجد الطائرات الإسرائيلية قد ظهرت دون خروج طائراتنا - !!! فقوى الشك عندى.. وحتى لا تتوقف عمليات الاستطلاع كنت ألجأ لحيل كثيرة

منها أن طائرات الاستطلاع تقوم من قاعدة ثم تتحرك وتتمركز فى قاعدة أخرى وتنفذ عمليات الاستطلاع فى موعد غير المعلن عنه للخبراء الروس، وفى تلك الطلعات لم يكن هناك أى اعتراض لطائراتنا التى تقوم بالاستطلاع.. ؟؟؟

ولقد كان حظى وزملائى فى الأفرع المختلفة للقوات المسلحة سيئا للغاية بوجود الخبراء الروس منذ الأيام الأولى لتولينا قيادتنا وتحملنا لمسئولية إعادة بناء القوات المسلحة، فإن المعوقات التى كانوا يضعونها أمامنا أكبر من أن تحتمل، وإننى أعجب - لا يزال الحديث للواء الحناوى - هل كان ذلك مقصودا أم هى طبيعة السوفيت ؟ لأن عامل الوقت بالنسبة لهم لم يكن له قيمة على الإطلاق..

فبمجرد دحولى المكتب في الصباح يدحل كبير الخبراء ومعه المترجم ويظل مرافقا لى أثناء قيامي بالعمل. يتدخل في كل شيء بدرجة مملة عقيمة وقد نبهت كبير الخبراء إلى أهمية الوقت ولكن ذلك كان عبثا فلا احترام للوقت أو حتى للأصول العسكرية أو كرامة القادة لدرجة أنني من شدة سخطى في أحد الأيام خرجت عن صبرى وطردت كبير الخبراء والمترجم من المكتب بمنتهى الشدة والقسوة. وتكرر هذا التصرف منى وفي كل مرة كان يشكوني إلى وزير الحربية محمد فوزى وإلى رئيس الجمهورية.

لقد كانت تلك الفترة أصعب فترة في تاريخ مصر، فكنا بعد النكسة والقوات المصرية محطمة والروح المعنوية منهارة بالإضافة إلى النقص في السلاح والأفراد والتنظيم كانت تقتضي هذه الفترة الاستغلال لكل دقيقة لإعادة بناء القوات الجريحة. وكنت أشعر بالجهد المضنى الذي يبذله الخبراء السوفيت للحد من ذلك الاندفاع الرهيب وكأنهم حجر ثقيل في عنقى.. ويا ليت الأمر اقتصر على هذا ولكن حتى استشارتهم كانت مضللة ولكنها نافذة.

وإننى أدلل على مدى سوء نوايا الخبراء المستشارين فى القوات المسلحة بأمثلة عديدة منها كنا دائما نطالب بالتسليح والطائرات لكى نبنى قواتنا الجوية وبعد إلحاح شديد قررت القيادات السوفيتية تزويدنا بعدد ١٠٠ طائرة وحضر إلى القاهرة مارشال حرتشكو وزير الدفاع السوفيتي واجتمع المحلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية وزف لنا هذه البشرى السعيدة وطلب منا تحديد الأنواع على أن نخطره بذلك مؤحرا.. وفي أثناء الاجتماع كانت هناك فترة استراحة لشرب فنجان من الشاى، وإذا بمارشال حرتشكو ينتحى بي جانبًا متسائلاً:

ما رأيك لو زودناك بعدد ٥٠ طائرة اليوشن ٢٨؟. فأصابتنى الدهشة. وقلت له قطعا إنك تمزح لأن هذه الطائرة أبطل إنتاجها فى الاتحاد السوفيتى منذ ١٩٥٢ وهى بطيئة للغاية كما يسهل على أى وسيلة دفاع جوى حتى الرشاشات أن تصيبها وتدمرها، إلا أنه أصر على رأيه قائلا إنها طائرة ذات مدى جيد وحمولتها معقولة إلا أننى تمسكت برأيى ورفضى لأن هذه الطائرة لا تساوى ثمن وقودها وغير فعالة ضد العدو الذى يستخدم الميراج والفانتوم فسكت على مضض ودبر فى نفسه أمرا.

بعد انتهاء الاجتماع.. أرسل كبير الخبراء في مهمة حاصة وطلب منى أن نجلس معا وعلى انفراد ولفترة طويلة لأن لديه أمرا هاما يريد أن يبلغه لى. ودار الحوار بينى وبينه. ابتدأه قائلا مادحا متملقا لشخصى وذكائى ونشاطى وكفاءتى..الخ

إلا أنه قال « إن رفضى لقبول طائرات اليوشن ٢٨ يضر بى ويطيح بى من منصبى أما فى حالة قبولى فسيكون موقف الاتحاد السوفيتى بجانبى وسيكون مستقبلى زاهرا ؟! فذكرت له أن المارشال جرتشكو من القوات البرية بصرف النظر عن كونه وزيرا للدفاع للاتحاد السوفيتى فإنه عندما يعتقد أن تلك الطائرات ممكن أن تؤدى دورا فى عملياتنا المستقبلة مع إسرائيل فله بعض العذر» ..

.. أما هذا القول فغير مقبول من جنرال طيار.. واستطردت قائلا أننى لا أساوم على مصلحة بلدى ولو كان تهديدك يفقدنى منصبى فإنى أرحب بذلك كل الترحيب لأننى بأى حال لن أبيع وطنى وأهلى وعشيرتى بأى نمن. فلما لم يجد استجابة قال لى: أنا أعلم أنك متيسر الحال ؟ وإنك بفقدك منصبك يمكنك أن تعيش نفس المستوى أما لو كنت فقيرا فأعتقد أنك كنت ستوافق فورا..؟!!

وحمدت الله على نعمته التي مكنتني من قول الحق مهما كانت العواقب، وقد أسرها الخبراء السوفيت في أنفسهم وكانت الركيزة لعزلى من قيادة القوات الجوية بعد ذلك لعدم استحابتي لرغبات السادة الرفقاء.

بعد ذلك في مايو سنة ١٩٦٩ أراد الرئيس عبد الناصر أن يعلم ما تم إنجازه عن إعادة بناء القوات الجوية. فهي ولا شك كانت في ذلك الوقت العنصر الحيوى في بناء القوات المسلحة سواء في مصر أو في إسرائيل.

فاستدعى كبير الخبراء السوفيت إلى استراحة القناطر ليقدم له تقريرا عن تلك الإنجازات، ولأن الرفقاء لم يكونوا مشغولين بالمساهمة فى بناء القوات الجوية لأنهم كانوا مشغولين بمخططاتهم وأهدافهم الجانبية فقد أسقط فى يد كبير الخبراء ماذا يفعل وماذا يقول ؟.

أحذ يجمع من القادة المصرين الإنجازات التي تمـت، وكم كان مندهشا حين علم أن كل ذلك العمل قد تم في تلك الفترة الوجيزة..

وحمل ذلك التقرير وأبلغه إلى الرئيس عبد الناصر... وربما يكون قد نسب لنفسه ورفاقه كل هذه الإنجازات، ولكن قيادة القوات الجوية وأفرادها كانوا يواصلون الليل والنهار لإنجاز ما أنجز على أسس علمية سليمة بالعرق والدم والسهر.. والحمد لله فإن قواتنا انتصرت في أكتوبر بدون هؤلاء الخبراء..



فلم يكن عجيبًا أن يأمر الرئيس السادات بطرد خبراء التخريب والتحسس..

وأن يمزق بإرادة مصر الحرة ورقة اللذل والعبودية أو ما يسميه قياصرة الكرملين بمعاهدة الصداقة التي لم تصدق في حرف واحد منها...!

ماذا بقى من الحقيقة..؟

لقد نشرت إحدى الصحف الأوربية أن الرئيس السادات رفض الاعتراف بحكم المارق الشيوعى «هاشم أبو العطا» الذى أراد حكم السودان بالمطرقة والمنحل بعد أن طلب منه السوفيت هذا الاعتراف الدموى.. فكان هذا سببا من أسباب حقدهم عليه، وتآمرهم للإطاحة بحكمه.

ثم ماذا أيضا.؟

بقى على المخدوعين فى العالم العربى والعالم الإسلامى أن يعرفوا الحقيقة من مصادرها الحقيقية لا من «نوفوستى» ولا من وكالة «تاس» ولا من «البرافدا» الصحيفة التى تحمل اسم الحقيقة ولا صلة بينها وبين الحقيقة...!!!

#### 

فى عهد «الإخطبوط الدموى» الذى كان يسمى بمراكز القوى كتب على شعب مصر المسلم، أن يرضخ فى هذه الفترة الكثيبة لمفاهيم لا عهد له بها فى تاريخه، ولا سابقة لها فى ماضيه أو حاضره.

لقد تصدر الأمر - في ذلك العهد أناس مسخوا «وحوشا مفترسة» ولكنها وحوش من نوع يثيره لون الدم.. دم الإنسان البرىء الحر، ودم القيم والفضائل التي أريقت هنا على أرض مصر.

ولأن الظالمين بعضهم أولياء بعض، فقد آثر هؤلاء أن يغلقوا على مصر كل الأبواب إلا بابا واحدا ينفتح على الشرق. الشرق بمعناها «الأيديولوجي» البحت، والشرق بمعناه الدموى الذي يهون فيه الإنسان حتى الموت.

كان الطلبة يوجهون إلى تلك الجامعات التي يتعلم فيها الطالب «صناعة الحقد» ويجردون فيها من كل مكرمة عرفها الإنسان منذ قام الإنسان على هذه الأرض.

وكان العلماء والمفكرون ورحال السياسة والاقتصاد يرحلون إلى هذه «الأصقاع» ليتعودوا فيها على حياة الصقيع والبرد ويتلقون فيها أصول «الحكم» أو النظرية» التي لا تعرف غير «الإبادة والقتل».

حتى الفلاحون.. الفلاحون الذين درجوا منذ آلاف السنين فوق هذه الأرض الطيبة يزرعونها بالحب لم يسلموا من هذا التشويه والمسخ، ولم يدعوهم في القرى الآمنة.. قانعين بما قسمه الله لهم من رزق متواسين فيها بينهم بالإخاء والحب. هؤلاء الفلاحون ساقوهم إلى متاهات الضياع، «الأيديولوجي» المتزمت وشحنوهم بالطائرات إلى هناك في محاولة للتغيير أو التدمير المبيت.

كيف كان يحدث هذا؟ إن أحدا في مصر لم يكن يتصور ما كان يحدث في ذلك العهد.. كنا نقرأ ونسمع. ونهمس. ولكن القراءة في تلك الأيام كانت جزءا من الأحبار «المصنوعة» في معاهد «الكذب».. والهمس في هذه الفترة من الزمان كان حلما من أحلام اليقظة في مواجهة الموت والخوف.

لقد زارنى فى مكتبى الأستاذ أحمد موسى سالم وأهدانى كتابا من تأليف اسمه «سباق المستقبل بين الدين والشيوعية» تسلمته شاكرا وإن كنت فى الواقع لم أعره اهتماما لم أعر الكتاب لا الكاتب وأستغفر الله من هذا اللبس..

لقد كتب الكثيرون عن الشيوعية وعن الصراع أو الخلاف بينها وبين الدين، وقرأت أكثر هذه الكتب ورأيت أننى اكتفيت بما كتب، وقنعت بما قرئ، ولم يعد يثيرنى الحديث عن هذه القضية بعد أن تعرت الشيوعية في مهدها وإنفضحت وبعد أن عرف الناس أنها أى «الشيوعية» زفرة حاقدة على البشرية منذ وجدت.

غير أن هذا الكتاب حذبنى ... أنه ليس كتابا من تلك الكتب التى ترص فيها المعلومات قالبا إلى حوار قالب إن هذا الكتاب فيض تجربة حقيقية ونبض قلب مؤمن بالقيم والأحلاق المصرية. وكان «مسرح» هذه التحارب أو «اليوميات» في ألمانيا الشيوعية أى الشرقية.

فى أول لقاء مع الرفاق كما يقول الأستاذ أحمد سنالم: قدموا لنا الخمر امتنعنا.. فقال الرفيق «شبرلنج» رئيس اتحاد الفلاحين في ألمانيا الشرقية -:

«عندما كنت فى القاهرة صادف ذلك شهر الصوم عندكم. وعندما لاحظت فى حفل استقبالى أن أمين الفلاحين لا يشرب الخمر سألته ؟ فقال لى: نحن فى رمضان.. ولذلك نحن نمتنع عن الخمر تماما..»

ثم توجه نحوى بالكلام عن طريق المترجم وقال : واليوم أنا متأكدا أنكم لستم في رمضان.. فلماذا الامتناع عن الخمر إذن.؟

# وقلت أرد عليه-:

إنه بالنسبة للخمر يا سيد شبرلنج فإن كل الشهور عندنا رمضان..إننا نمتنع عنها في كل الشهور أي أننا نمتنع عنها دائما.. ونحن لا نمتنع عن الخمر ابتداء بسبب الالتزام بأمر الدين. فهناك قبل أن نرجع إلى الأمر الديني أسباب كثيرة تفرض علينا أن نمتنع عن الخمر.

فقال شبرلنج تعجبا وغير مصدق : حسنا ما هي هذه الأسباب ؟ قلت :

أولا : لقد سرق الإنجليز أرضنا الزراعية بوسائل غير أخلاقية :

منها أنهم نشروا «الخمارات» التي يملكها الأجانب في القرى. لقد نشروها كجزء من خطة استعمارية تتسرب بها الأراضي التي في يد صغار الفلاحين الذين سكروا بائتمان أرضهم إلى أيدى «أصحاب الخمارات» الأجانب.

ثانيا : نحن نحتاج اليوم إلى ترميم أخلاقنا التي حاول هدمها المستعمر ولا يكون ذلك بشرب الخمر.

ثالثا: فإن الناس عندكم يشربون الخمر بأمر الطقس وأحكامه، بينما في بلادنا يأمرنا الطقس بالعكس

رابعا: فإننى أعتقد أنكم مع إباحتكم للخمر تمنعونها في بعض الأحوال فأنتم تعلمون أن الحمر تطلق الألسنة بما يقال: وما لا ينبغى أن يقال ؟ ومعنى هذا أنه حتى أنتم يا أصدقاء الحمر لا تستطيعون أن تبيحوها إباحة مطلقة.



كان أول القصيدة «كفرا» كما يقول المثل، غير أنسا سنرى من حلال اليوميات التى سجلها المؤلف أن «الكفر» كان قاسما مشركا في كل حفل أقاموه، وفي كل مكان ذهبوا إليه وفي كل حوار أو مناقشة دارت بينهم وبين الرفاق الشيوعيين في ألمانيا، أو بين «العرب» الذين سافروا لنفس المهمة من آسيا أو إفريقيا؟؟

## يقول المؤلف:

منذ اليوم الأول من إقامتنا بمدرسة الهندسة الزراعية في قرية «تونينشنتال» علمنا بوجود وفود عربية من سوريا ومن السودان. وكانت فرحتنا عارمة بوجود الأشقاء من السودان ومن سوريا. لكن لم نكد نلتقى بالوفد السوداني المكون من عشرة أعضاء - نصفهم مع رئيس الوفد: شيوعيون - حتى تبخرت أكثر آمالنا. من أول لحظة نظر رئيس الوفد الشيوعي السوداني إلى الفلاحين المسلمين نظرة طبقية ...وسمح لنفسه بتوزيع منشور يحمل عنوان «وثيقة» إدانة هاجم فيه «الدين» تحت ستار مهاجمة الحكام وكان اعجب شيء أن رئيس الوفد الشاب الشيوعي - خفيف الرأس يتكلم معنا ومع غيرنا كرئيس دولة وكان «رئيس الدولة» هذا كما تكشف يتكلم معنا ومع غيرنا كرئيس دولة وكان «رئيس الدولة» هذا كما تكشف لنا بعد امتحان طبيعته وهز معلوماته صورة غريبة من فهم الماركسية فهما

صوفيا «انجذابيا» بنفس مقاييس دراويش «التعايشية» الذين يهاجمهم مع رفاقه: صورة يرى فيها أن الماركسية هي «الطريقة» وان الحرب هو «القطب» المعصوم .

وان تعاليم الحزب هي «الأوراد» وان أعضاء الحزب هم «دراويش» الماركسية المنتظرون للجنة والنعيم هنا على الأرض جنة مليشة بالخمر والنساء والسيارات والمصايف والمأكولات والهرمونات والسيعادة المعلبة في قراطيس المانيفستو الذي أكل علية الدهر ...!

وقد تكررت الصورة نفسها مع الوف السورى الممثل لحزب البعث: وفي لون من استعراض القوة: تكلم أحد المتفلسفين من أعضاء هذا الوف متكلم «منجعصا» على مقعده كأنه نصف «إمبراطور» ثم لم يلبث عندما حمى الكلام -أن اخذ يقفز ويجلس في مثل حركات راقصي «الدبكة» أو لاعبى «السيرك» وقد انتابه شبة هذيان هستيرى وهو يسال -يسألنا نحن الفلاحين المسلمين القادمين من مصر.

# قال البعثي الفيلسوف:

ما هو الرباط بين الاشتراكية إذا كنتم أخذتم بها -وبين الدين ؟وما هبر المعنى لحركة «ثورة»إن لم تكن تغييرا للواقع ، واستئصالاً لكل الماضى من جذوره ؟ أو لماذا -وهو المهم - لم تأخذ مصر بمنهج البعث الذي يجمع مع دعوة القومية خطأ أيديولوجياً يتقدم به المجتمع على أساس غير ديني ؟

قلنا له : بكل هدوء إنك مع الكلام الجميل قد تركت التعرض للقضية الأساسية التي تحمل لكل العرب جميع الإجابات عن الحل ..!

فقال: وهو ينتفض في مكانه ويقترب بمقعده: حدثوني إذن ما هي هذه القضية الأساسية ؟وحملق فينا بعينيه كالممسوس أو الشارب ؟ قلت له: إن الحقيقة التي لا يزال يطرحها علينا التاريخ المسجل: أن كلمة «عربي» لا تعنى مجرد الانتماء القومي للأمة المصرية إنما تعنى مجانب هذا الانتماء القومي

التاريخي «نظرة شاملة» في تفسير الحياة ، وبناء المجتمع ، وصياغة المستقبل ، وهي نظرية تنبع بطبيعتها في عقل العربي وفكره ولغته : على أساس الدين وإيماناً بحقائق الدين ؟

وإذا كنتم «أيها البعثيون» تريدون اليوم ،ولأول مرة منذ آلاف السنين أن تفصلوا بنظريات «غير علمية» من كلمة «عربى» وما تدل عليه من احتوائها على نظرية شاملة للحياة وما بعد الحياة لها أساس دينى فقولوا لنا إذن: ما هو معنى كلمة «عربى» بمفهومكم البعثى أو بأى مفهوم آحر؟ فأغمض الفيلسوف عينيه ثم فتحها .. ولم يتكلم !!

وقد حضر بعض الطلبة الألمان وشاهدوا هذا الحوار الساخن بين الأشقاء العرب ،وان كانوا بالطبع لم يفهموا منه كلمة واحدة ،وكأنما أدرك أحدهم في لحظات الصمت والوجوم إننا وصلنا إلى مرحلة حرجة فأراد أن يجدد النشاط فطلب من المترجم أن يسأل أعضاء الوقد المصرى هذا السؤال:

هل صحيح أنكم تأكلون لحم الجمل ، وتحرمون لحم الخنزير ؟

وضحكنا كثيراً لهذه المفاحاة. وقال أحد أعضاء الوفد - ونحن نتهيأ للانصراف -: نعم نحن نفعل ذلك لان هناك حكمة قديمة تقول إن طباع كل شعب تتحدد بطباع الحيوان الذي يأكله! ولم يكد الحوار الساخن ينتهى بيننا وبين مجموعة الوفد السورى «البعثى» حتى كانت الأحبار . وريما كانت التسجيلات الصوتية الكاملة قد وصلت إلى إدارة المدرسة «التي كنا نقيم فيها» .

وقد اصبح واضحاً أن الفرسان الثلاثة من المترجمين العرب الماركسيين بالضرورة والذين اختارتهم إدارة المدرسة للقيام بالترجمة من العربية إلى الألمانية والعكس حقولاء المترجمون العرب اسماً ،الماركسيون الشيوعيون حقيقة - كانوا عيوناً مفتحة علينا تراقب أقوالنا وتحاول النفاذ إلى أعماق أفكارنا من الداخل لتنقل إلى المسئولين «الشيوعين» صورة تقريبية لها !!

يقول المؤلف:

كنت لا أثق شخصياً في المترجم «على السوداني» الـذى كـان يتطوع بنشر الدعوة إلى الإلحاد ويناقش بوصفه مسلماً «سابقاً» في بعض معاني آيات القرآن التي لم يكن يفهمها إلا بالمقلوب .

وكثيراً ما كان وجهه يتورم حنقاً عندما يوضع جهله بمعانى القرآن أمام مرآة صافية تعكس له هذا الجهل وتؤكد عجزه التام عن التطاول على القرآن أو على بنائه المتين وبيانه المبين.

أما المترجم السورى إسماعيل السراج فإنه لم يكن ليمتنع -ومعه المترجمة السورية الشركسية «نيفين» عن تقديم المعلومات المتاحة عنا إلى إدارة المدرسة بانتظام ، فقد كان هذا واجبهما الأساسى ؟ وهكذا لم نستغرب - بعد لقائنا مع البعثيين السوريين - هذه الإشاعة التي تقول : لم لا تكون مصر قد أرسلت إلينا عدداً من المثقفين داخل الجلاليب ك «بالون» اختبار؟

لقد خرجت هذه الإشاعة وظلت تتحرك حتى وصلت إلى عدد من المثقفين الماركسيين العرب الذين يدرسون في جامعتي «مارتن لوثر»و «كارل ماركس»وكان من حظنا أن نعلم بوجود هذه الإشاعة ، وعندها توقعنا أن يكون رد الفعل «هجمة مباغتة» من بعض هؤلاء تأخذ شكل الزيارة الودية؟

و لم يلبث هذا التوقع أن تحقق، لقد هبطوا كما يهبط المظليون المحترفون على قلعة حصينة لاقتحامها من الداخل وبدأ الحوار وانهالت الأسئلة و لم يكن هذا الحوار ولا تلك الأسئلة إلا هجوماً على الدين وتقليلاً من شأنه فى قلوب المؤمنين ؟

كانت القاعدة التى انطلقت منها هذه «الصواريخ» الصبيانية تركز أساساً على التهوين من شأن الدين وان الخلاف بين الدين والاشتراكية راسخ ومتين ،ومن نماذج هذه الأسئلة التى وجهها الماركسيون:

إذا لم يكن التطبيق العربى للاشتراكية مرحلة من مراحل التحويل السلمى إلى الماركسية ، فلماذا هذه الحالة من عدم الوفاق بين الشورة وبين الجماعات التي تدعو إلى الدين؟

وهل تعتقدون حقاً: انه من الممكن تنظير الإسلام ليقف نظرياً في مواجهة الماركسية والرأسمالية؟ ثم انفجر سؤال عثر عليه أحدهم في «المحزن» فقال :لقد انتهت أوربا من قضية وجود «الله» فهل ترى أن العرب لا يزالون –مع الاشتراكية – يحتاجون إلى وجود الله؟

يقول المؤلف : قلت : وأنا أطيل النظر إلى وجه السائل الممتقع :

قلت : إن المبدأ الأول في الجدول الماركسي يؤكد أن هناك «تعلقاً فعلاً» بين أجزاء الواقع المحتلفة فالفرد ليس إلا معنى بحرداً لأنه ذو علاقة بالفعل الذي تقوم به الكائنات المحيطة به ، فهل لا زلتم تعتقدون في هذا المبدأ؟

قالوا: نعم ،نعم؟

قلت لهم: لا تعجبوا إذا قلت إن القرآن يقرر هذا المبدأ ، وأن العرب قبل الإسلام تحدثوا عن هذا المبدأ وعلينا الآن أن نجرب معاً تطبيقه على الإنسان الأوربي من حيث هذا «الحيز الحقيقي الذي يراه من العالم والواقع» أي عن المادة وحركتها ، هذا الحيز الذي يعكس مثاليات المادة عن طريق الحواس والمخ على فكر الإنسان هذا الحيز المادي الذي يشبه «العينة» التي ينقلها العالم إلى معمله ليحللها ويستخرج القوانين العلمية منها .

أقول إن الإنسان الأوربى لا يرى -فى الحقيقة- فى مثل مناخ أوربا المعتم القابض بالبرودة اكثر من «حيز مادى» فاقد الدلالة على أحزاء الواقع بفعاليتها مع نفسها ، وداخل نفس الإنسان. إن أجزاء هذا الواقع ناقصة ومبهمة ومتباعدة فى المشهد الطليعى المغلق الذى يراه الأوربى من حركة العالم لهذا تضاربت أفكار فلاسفة أوربا أمثال «ديكارت وهيجل وماركس»

لأن العينات التى فحصوها بالتفكير من اجـل تفسـير الوجـود كـانت ناقصـة ومضللة؟

إن «كارل ماركس» كان لا يسرى اكثر من غرفته التى يملأها دخان غليونه أو عشرات السنتيمترات خارج نافذته ،أو مدى رؤيته لموضع أقدامه ، وهو يسير فى الطريق منكس الرأس داخل معطفه ، بينما الإنسان العربى الذى آمن با لله -كان ومنذ آلاف السنين- يعيش ويسرى خلال حركته المنتظمة والمندبجة فى الواقع والمعبرة عن الواقع : قطاعاً كاملاً من هذا الوجود المنسق ، يجمع بين السماء والأرض ؟

لقد أتيـح لهذا الإنسان أن يعرف «الله» ويؤمن به وان يسميه باسمه «الله» الذى لا يعنى لهذه الإشـارة إليه فى الغيب أى تحسيد بشرى ونحن العرب المسلمين لا نعترض على أفكار الشعوب ولا نعترض على «الماركسية» و «الرأسمالية» فى بلادهم و إنما نعترض على محاولات فـرض ذلك علينا نحن المؤمنين بالله ورسوله؟

ويقول الأستاذ أحمد موسى سالم: كان التناقض الذى عمد الألمان «الشيوعيون» إلى تفجيره بيننا وبين الأخوه السودانيين قد تهيأ له المناخ المناسب أخيراً ليفجر، وكان ذلك -بالضبط- عندما اعد الأخوة السودانيون لندوتهم التي أقاموها بعد ندوتنا في قرية «تاوندروف» القريبة من «هندروف» تميزت الندوة التي ساعد الألمان على إخراجها بالدعاية السوقية للماركسية، فتصدرت المنصة صور: لينين ،وماركس، واولبرخت رئيس «ألمانيا الشرقية» السابق وكأن السودان كما أراد أن يظهره هؤلاء الأدعياء المحذوبون - هو رغم أنفه: عضو في الكتلة الشرقية ،وكانت فرصة لنا أن نسمع - من كلمة رئيس الوفد السوداني -«سماريت» كل ما اتفقت عليه نسمع - من كلمة رئيس الوفد السوداني -«سماريت» كل ما اتفقت عليه المسلم - آراء الصابئة من الماركسيين العرب المختلى الشعور داخل

بحتمعاتهم الباطنية، وفسى دهاليزهم المعتمة ، وراء حدود الوطن الأم عندما يحتضنهم الحزب الماركسي بوساوسه؟

لقد بدأ «سماریت» هذیانه بالکلام عن موقع السودان جغرافیا وسط تسع دول لیضعف من انتمائه الطبیعی للأمة العربیة ، وهاجم عندئد مصر والمصرین، والجیش المصری، ومن هذه النقطة قفز إلی قصة التحلف «الفظیع» الذی جلبه الإسلام علی کل من الرجال والنساء فی السودان، و لم یکن غریباً وان کان إشفاقاً أن يظل هذا المعتوه المسخر فی حدیث المظالم التی ألحقها الإسلام بالمرأة حین اصبح الرحال به «قوامون علی النساء» وحین لم یساوهم بالرحل فی المیراث شم عندما زعم: أن بعض الرجعیین یتکلمون الآن فی الوطن العربی عن تحریر المرأة، والحقیقة انهم اعداؤها ای أن التحریر فی نظره هو تجرع العرب لدکتاتوریة العمال ، بروتوکولات مارکس التی أباحت نظره هو تجرع العرب لدکتاتوریة العمال ، بروتوکولات مارکس التی أباحت له أن یسکر کل لیلة ، وان یبهت بعد ذلك بجسده ولونه علی من تقع له، أو یقع له ، من المتحررات المارکسیات المزقات نفسیا وإنسانیا بمقاییس أی عتم حر؟

كان من الحتم أن نتصدى له وان ندافع -رغم انفه المتورم- عن الرجل السودانى والمرأة السودانية اللذين حملا السلاح فى وجه الاستعمار، وشرحنا أمام الألمان كيف أن بين السودانيات كثيرات جدًا من البطلات والشهيدات ، وان تحميل الإسلام أوزار الاستعمار ليس إلا تدليسا مخحلا، بل هو جريمة عجب ألا تتورط فيها الماركسية وألا يأخذها الألمان الماركسيون مأخذ الجد ؟ ومن أجل هذا ، وبعد إحراج رئيس الوفد السودانى إحراجًا مهينا تلقيت الدعوة إلى لقاء وندوة مع لجنة السيدات فى «تاوندروف» بكثير من الترحاب ، واعتبرنا أن هذا اللقاء الذي سيتم ولاشك بوصفنا مسلمين مع عدد من القيادات النساء الألمانيات بوصفهن ماركسيات سيتيح لنا إلقاء بعض الضوء على حقائق الموقف الإنسانى الفريد الذي وقفه الإسلام من تأكيد مساواة المرأة إنسانيًا بالرجل مع تقديمها عليه فى الرعاية ومع إتاحة الحرية لها

عندما وصلنا إلى مكان الندوة أحلسونا على منصة مشرفة على القاعة ، وكان إخواننا من السودانيين الشيوعيين والاشتراكيين على حنب منا ، بينما وقف المترجم السوداني إلى حانبي ينتظر إطلاق القذيفة الأولى ليبدأ عمله الرسمي ؟

و لم تلبث الطلقة الأولى أن وصلت إلينا تزغرد فوق رؤوســنا مـن خنــدق النساء حاملة إلينا هذا السؤال المصبوب فــى اخبـث قوالــب الدهــاء و الســـؤال هو:

لماذا لم تحضروا زوجاتكم معكم ؟

وكان الجواب:

لقد كان من احب الأشياء لنا ولزوجاتنا أن نصحبهن معنا إلى بلادكم الجميلة ،ولكن موعد حضورنا صادف زراعة القمح المبكر في بلادنا كثيرا عن بلادكم ، ونساؤنا لا يضيعن فرصة زراعة الأرض إذا غاب أزواجهن في رحلة كهذه نقطعها إلى بلادكم لنتعلم ؟

وقوبل هذا الاعتذار بالموافقة الجماعية من السيدات ودار الهمس والضحك و الابتسام بينهن ، وجاء السؤال الثاني سريعا :

هـل صحيح أن الإسـلام يحبس المرأة فـى البيـت أو يمنعهـا مـن التعليــم والعمل، ولا يسوى بينها وبين الرجل في الميراث ؟

وقد أجاب المؤلف عن ذلك إجابة توضح موقف الإسلام من هذه القضية وكيف أعطى المرأة حقوقًا لم تكن معروفة عند العرب ولا في حضارة الرومان والهند أو في أوربا عندما كان رجال الكنيسة يعتبرونها فاقدة الإنسانية بالنسبة للرجل وتستحق اللعنة وان الشيطان لا يظهر إلا في صورتها ؟

ثم شرح المؤلف الحكمة من تعدد الزوجات ، وانه حلال بشرط العدل والمساواة بين الزوجات وبين فضيلة هذا الأمر في بناء الأمم وتقويتها والأسباب الداعية إليه من واقع الحياة و مشكلاتها الخ، الخ .

وجاء سؤال من سيدة صغيرة السن في لهجة اقرب إلى التحدى :

قالت: هل لا يزال نظام الحريم سائدا في مصر ؟

يقول المؤلف:

فقلت انه سائد الآن تماما في أوربا تحت عنوان التحرر ووراء واجهات علات بيع المتعة والشذوذ وأما الحريم الذي نسبه الأوربيون إلى المسلمين . فاصله أوربي وان المسلمين لم يعرفوا «الحريم» إلا على أيدى الشعوب الآرية التي دخلت في الإسلام وفي حوفها كثير من معتقداتها الإباحية القديمة ؟

وقالت سائلة أخرى :

وانتم لا تشربون الخمر فهل نسائكم لا يشربنها أيضا ؟

قلت إننى اكتفى بالرد على هذا السؤال بأن انفى تهمة شرب الخمر عن نسائنا فى الريف وان اكتفى فى إيضاح الأسباب بقول تشيكوف فى سياق قصته «الفلاحون» وهو يصف حالة الفلاح الروسى التعسة أيام القيصرية --:

«كان الفلاح الروسي يقاسي من الجوع والجهل والمرض والفودكا».

### **\* \* \* \* \***

إننى لا استعرض هذا الكتاب وإنما أقوم بدور «المصور»الذى يلتقط صورة من هنا وصورة من هناك ليجعل من هذه الصورة ««صورة حديدة»» تحدد ملامح هذه النظريات التي ابتلى بها المسلمون في فترة حالكة من تاريخهم المعاصر.

فالشيوعيون عادة يلحاون إلى التحايل والخداع « تكتيكياً»حين يصطدمون بجدار العقيدة الدينية التي تقف حجر عثرة في طريق زحفهم الدموى إلى السلطة ، ومن ثم يتظاهرون بالتدين -تظاهرا- من الظاهر فإذا ما خلا لهم الجو ، وسقطت الأقنعة الزائفة التي يتقنعون بها ظهروا على حقيقتهم البشعة أناسا تجردوا من القيم و الفضائل و لم يكن «سماريت» الشيوعي السوداني إلا نموذجا مشابها لهذا التضليل بالباطل.

يقال هذا الكلام نفسه عن البعثيين الذين أتقنوا هذا الدور الذي يمثله الشيوعيين في وقتنا الحاضر فهم هنا في الوطن «الأم» يظهرون غير حقيقتهم الكامنة في الباطن ... فإذا ما أتيحت الفرصة لإظهار حبيئتهم فعلوا ما فعله الشيوعيون من غير حباء وبدون ساتر ...?

والمأساة تكمن هنا في انخداع الشعوب بالأشكال والمظاهر ، وفي استهوائها بمعسول القول وأفانين الحيل والتآمر ؟

إن الشيوعية تنحسر في أقطارها انحسار المد في الظلام الداهم؛ والبعث - تحول إلى «موت» على أيدى الرفاق المتناحرين في مختلف العواصم.

لقد زرت برلين الشرقية مرتين .. و لم انس ذلك اليوم الذى ركبت فيه الطائرة من لندن .. قضت ليلة في برلين الغربية ، وفي الصباح توجهت قاصدا برلين الأخرى مرورا بالبوابة الشهيرة وعبورا للخيط الرفيع الفاصل بين المدينة الممزقة .. وعند نقطة الحراسة قدمت حواز سفرى إلى الجنود المقيمين بهذه النقطة .. كانوا خليطا من الألمان الغربيين والأمريكيين والفرنسيين والإنجليز قلت لهم : إنى متوجه إلى برلين الشرقية ... و لم أكد اكمل عبارتي حتى قالوا جميعا وفي صوت واحد ، ودون النظر في جواز السفر اذهب اذهب ، ولو كانوا مسلمين لقالوا : انتم السابقون ، ونحن اللاحقون ، وإنا لله وان إليه راجعون .!!

عبرت الخيط الفاصل بين الشرق والغرب ، وان شئت فقل : بين الحياة والموت ، هل هي مبالغة مني ؟ لنر أولا : ماذا حدث في أول لقاء مع الأصدقاء الشيوعيين ،امسكوا حواز السفر ... نصف ساعة كاملة ، يراجعون فيها الصفحات والكلمات تعجبت لأنني مصرى ... والزعماء والقادة يتحدثون عن الصداقة المتينة والعلاقات الوثيقة بين برلين والقاهرة فإذا كانت هذه المعاملة مع أبناء الشعوب الصديقة فكيف لو كنت قادما من تونس أو السعودية .؟

أحذت الجواز وانطلقت إلى مكتب ثان .

ماذا تحمل من كتب أو مطبوعات أو صحف .. نصف ساعة أخرى في «استجواب» نازى شيوعى ثم انطلقت إلى مكتب ثالث ؟

ماذا تحمل من نقود ؟ مارك ألماني «غربي» إسترليني ؟ دولار ؟

قلت : معى بعض الدولارات ! وبلوعة الظامئ المشرف على الموت قالت المرأة العجوز :

أعطني أعطني ؟

وأعطيتها ما معى لاستبدالها بعملة رديئة لا وزن لها فى الجيب أو القلب وانطلقت .. ابحث عن سيارة لم أحد ... مشيت حتى تعبت ، سألت رحلاً : أن يرشدنى إلى سيارة تحملنى إلى المطار لقد كنت عائدا إلى بيروت على متن «انترفلوج».. و لم تكد السيارة تتحرك حتى توقفت أمام نقطة حراسة وزلت؟

أين حواز سفرك ؟ فحصوا الجواز وانطلقت السيارة ؟ ثـم توقفت أمـام نقطة ثانية ..وثالثة.. الكل يسأل عن حواز السفر .

أخيرًا ..وصلت إلى المطار ، وأى مطار ؟ إن تسميته بالمطار فيه كثير مـن التحاوز .. سكة حديد القــاهرة اجمــل منــه فــى نظــرى ألــف مــرة ؟ وللأمانــة

والحق. كان ذلك في سنة ١٩٧٠ ربما يكون ذلك قــد تغير فـإنى لم أره يعـد ذلك .. و لم أفكر في رؤيته أبدًا .

أخذت مكانى فوق أحد المقاعد ،مقاعد محطات السكة الحديد فى الريف لا القاهرة ابحث عن شىء آكله ، لاشىء ..بعد ساعة حضرت «عجوز» وأخذت مكانها فى كشك تبيع فيه الحلوى..

اشتریت قطعة من «الشیکولاته» و لم تکد تلمس فمی حتی وضعتها علی المقعد بجواری . . وتسمیتها ب «الحلوی» من باب «عموم البلوی»....

أهذه هي المانيا «الديمقراطية» الشعبية . الشيوعية ؟ألا فلتذهب إلى الجحيم كل هذه الشعارات الزائفة .



والحمد لله ..

فقد ذهبت كل هذه الشعارات إلى الجحيم فعلا .!!!



## الفهرس

| الصفحة      | الموضوع                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>11-V</b> | الفصل الأول                                                   |
| 17-9        | القرآن يتحدى                                                  |
| •           | لقاء بين علامة المسلمين في الهند مولانا عبدالعليم الصديقي     |
|             | والمفكر البريطاني العالمي حورج برنارد شو                      |
|             | الإسلام والحرب . والفرق بين المسيحية والإسلام                 |
|             | الإسلام دين كل الأنبياء والرسل                                |
|             | دردشة حول تراجم معانى القرآن                                  |
|             | القرآن هو الكتاب المقدس الوحيد الذي سلم من التحريف            |
|             | إنبهار جورج برنارد شو بالقرآن                                 |
|             | ماذا قال علماء اللاهوت في بلاد الغرب عن الكتاب المقدس ؟       |
|             | وماذا قالت دائرة المعارف البريطانية عن الإنجيل والتوراة ؟     |
|             | تناقض . تخبط . وحرافات                                        |
|             | التحريف الذي أعلنت عنه مؤسسة «ريدرز دايجست                    |
|             | الندوة التي كشفت الستار كما تقول مجلة «التايم»                |
|             | العودة مرة أخرى إلى دائرة المعارف البريطانيّة                 |
|             | أنبياء قتلة وزناه هل يصدق ذلك أحد ؟                           |
|             | من هو النبي الذي اغتصب زوجة قائده ثم دبر لهـذا القـائد جريمـة |
|             | القتل                                                         |
|             | أسئلة مثيرة ومحيرة                                            |
|             | لماذا أسلم الفيلسوف الفرنسي «رنييه جينو»                      |
|             | موجزة أخرى حديثة القرآن                                       |

المفاجأة الكبرى لـ «موريس بوكاي» التوراة والإنجيل والقرآن في ضوء الحقيقة والتاريخ حوار مثیر فی تونس القرآن .. أو المعجزة التي لم يفهمها الأوربيون من هو مؤلف العهد القديم ؟ ومن كتب الإنجيل ؟ التناقضات الصارخة التي لم تجد حلاً حتى هذا اليوم اعترافات القس «روجيه» عن هذه التناقضات من هو «الفارقليط» الذي بشر به المسيح القرآن والعلم المفاحأة التي أذهلت فرنسا والعالم «كارليل» .. يتحدث عن عظمة محمد رسول الله في صورة النبي البطل الفصل الثاني ...... 177-77 عقبات في طريق الإسلام ..... 177-79 العداء التاريخي بين الإسلام والغرب ماذا يقول «أرنولد توينبي» وماذا قال «محمد أسد» ومالك بن نبي وجمال الدين الأفغاني ومحمد مار مادوك والأمير تشارلز وأسقف كانتزبري الواقع الإسلامي المؤلم

من هو المسلم الحق؟ تجربة في تنجانيقا لماذا أغلق مسجد واشنطن ؟ حذور الخلاف بين المسلمين عن الحرية والشورى في بلادنا مؤسسات إسلامية لا دور لها كيف اختلف أبناء «التوحيد» واتفق عباد «التثليث» ؟ بل كيف ولماذا اتحد اليهود والنصارى افتراءات اليهود على المسيح وأم المسيح لست متعصبًا .. وهذه هي الأدلة! القسيس الذي اعتقد أنني مسيحي أ الحوارالمشبوه الذي يدعو إليه الفاتيكان اعترافات مسلم ألماني دعاة ولكن ا قصة عالم فرنسي مع المسلمين! أين دعاة الإسلام في العالم ؟ أكثر من مائتي دين في الولايات المتحدة . الكنيسة . أسد على المسلمين ونعامة أمام الشياطين! دور الكنيسة في محاربة الإسلام المسلمون ينفرون من الإسلام! دعاة ولكن إلى الجهل مأساة في المركز الإسلامي في لندن المشروع الذي قتل !

كيف كان يختار الدعاة في العهد العثماني الإمام أبو حامد الغزالي ومسئولية العلماء البروفسور «أرفنج» وإعداد الدعاة الفصل الثالث ..... 147-144 جنرالات تركيا .. لماذا يكرهون الإسلام !! ...... نصيحة وتحذير رجل وموقف القصة الحقيقية لرئيس بلدية استانبول أسوأ القرون بالنسبة للمسلمين الدور الحقيقي للبطل صلاح الدين الدولة العثمانية وأثرها في حماية المسلمين مائة مشروع لتقسيم الدولة العثمانية حوار بين القيصر الروسي والسفير البريطاني في موسكو الجيرتي .. وأحوال الأمة المؤامرة .. والمشتركون فيها .. الحركة الطورانية وأهدافها .. المؤامرة التاريخية لليهود ضد الإسلام لماذا حلع السلطان عبد الحميد الثاني ؟ لقاء في المركز الإسلامي في لندن مع أحد أبناء السلطان عبد الحميد و ثيقة تاريخية «الدونمة» من هم «كمال أتاتورك» بقلم أحد أصدقائه المقربين

كيف كان المسلمون ينظرون إلى «أتاتورك»

لقاء في مدينة «كمبردج» مع الدارسين الأتراك

مقال في أخبار اليوم

مؤتمر «الخيانة الكبرى» في «لوزان» بسويسرا

وثيقة «تاريخية» أخرى ..

أتاتورك .. و .. محمد إقبال

قصة «الحجلة والغراب» .. التركي !

حقيقة الجنرالات الأتراك

الدولة العثمانية كيف قامت ولماذا ؟

وثيقة «تاريخية» أخرى

انتفاضة الشعب التركى ضد الإلحاد

«سعيد النورسي» ودوره في الحفاظ على عقيدة الأمة

حركات إسلامية تاريخية

قصة انتخابات ١٩٥٠م والعودة إلى الإسلام

معركة في بنك تركى

مولانا محمد على في محاكمة كراتشي

الرجل المريض يستيقظ من حديد ..!

هل الدين - أو الإسلام - عقبة في طريق التقدم

سؤال من إندونيسيا منذ سبعين عامًا

الأمير شكيب أرسلان والرد على هذه الأكذوبة

كيف سادت الأمم

قصة رجل إنجليزي مع الخادم

الدين في أوربا والدين عند المسلمين

صور تاريخية من التعصب ضد المسلمين

على أى أساس قامت إسرائيل

آفتان هما سبب تأخر المسلمين

كيف كنا وكيف أصبحنا

الفصل الرابع .......

الصنم الذي هوى في موسكو ٢٣٩-١٨٩

كيف تحققت زيارتي – المستحيلة – إلى موسكو

الثأر القديم مع الشيوعية .. والشيوعيين

قصة «الفتوى» التي أقامت الدنيا

شهادة لـ «عبدالناصر»!

اللقاء المفاجئ في مكتبي

ذكرياتي .. من معتقل «طره» السياسي

الشيوعيون يهتفون بسقوط عبدالودود حونسون أأأ

لكن .. من أين أبدأ

العودة إلى الوراء في حقبة الأربعينيات

كيف بدأت الشيوعية في مصر ؟

أثر الحرب العالمية الثانية في خروج الشيوعية من القمقم

بحلات وصحف شيوعية تبدأ في الظهور

في مقهى «زهرة إيران» بحى خان الخليلي

كيف حاول الشيوعيون تجنيدي في حركتهم الهدامة

الفخ الذي وقع فيه الرفيق «معف» !!!

حيانة للدين و حيانة للوطن ..

لقاء مع «هنري كورييل» في معتقل «هاكستب»

العلاقة بين «حزب البعث» وبين «الشيوعية»

كتاب الصنم الذي هوى

تجربة «اندريه جيد» المفكر الفرنسي مع الشيوعية

نظام فاسد . . وفلسفة عبثية !!

صور من الواقع في العهد الشيوعي

خيانة الاتحاد السوفيتي وتأمره على مصر

اعترافات جنرال «تشيكي» عن هذه الخيانة وهذا التآمر

اعترافات أخرى لبعض القواد المصريين

الخبراء السوفيت .. والتجسس لحساب الموساد

ذكريات أخرى لمفكر مصرى

أحمد موسى سالم وكتابه الوثائقي عن النظام الشيوعي

حوار عن الخمر!

المعركة التي قادها أحمد موسى سالم ضد دراويـش الشيوعية في

المانيا الشرقية - سابقًا -

زيارتي الأولى إلى المانيا الشرقية والمانيا الغربية

برلين المقسمة بين الموت والحياة!

في المطار الذي لم أعد إليه مرة ثانية !

رقم الإيداع ٩٩/١٠١٢٨

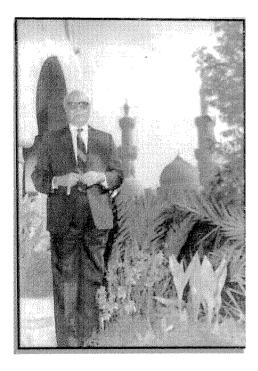

# دکتور عبد الودود شلبی

\* تلقى تعليمه في الأهر عش نوجة العابستين.

ثم مسافر إلى بريطانيا بد ذلك للمصول على درجة التكثوراه pH.d
 ثتى حصل عليها في النهاية من كلية الدراسك الشرقية . جامعة بنجاب

Theoriental college-pungabuniversity

ا ثُمَّ لَعْدِينَ لِوَقَالُهُ فِي سَرِ الدَّاعِ . سَارِ

\* مشريعة لعام السالي لم المؤاليا وينطأة جوب البالميكي

ا برندر بنازار

\* النين للم أساء ليمن أبون الدانية .

الوالدود الدي

\* لَهُ قُلْرُ بِنُ عُلُونَ بِالْقَالَىٰ لَكَاعَ مَنَ الْعِلْدِ: عَبِا قَلْهِ الْعِلْدِينِ لَصَالَى بِاللَّا

الإنجنزية ﴿ رَقْنَ عَلَيْرَتَ فَعِنَهُ ٱلْأَلَىٰ فَي لَنْنَ عَلَمُ ١١١١ ﴿

Islamreligionoflife

\* مُؤَلِّهُ فِي اللهُ مِن سَبِينَ مِؤْمُوا لِولِيّا , فِي أَسِهَا الْحِيشَا وَأُورِيا وَاسْوَالِيّا

\* بعد إعاثنا إلى الكانع كرمنا المراباً بسنداً وسام الانشيل من الطباءُ الأرابي



القرآن يتحدى

حتى لا نفقد الوعي !

هذا الكتاب .. « حصولة » تجربة طويلة في العمل الإسلامي على مدى أكثر من نصف قرن القضايا التي يتعرض لها الكاتب في مذا اللهتاب لا ترال « حية » .. ومؤثرة في مجرى الأحداث . كما لا ترال « حية » .. ومؤثرة في حجرى الأحداث . كما لا ترال « حية » .. ومؤثرة في حياة النابس

خذ مثلا : في القصل الذي كتبه المؤلف تحت عنوان « القرآن يتحدى » ... سوف تسأل فسك مذا السؤال : ومل أصبح القرآن قضية معاصرة ؟ لقد سألت المؤلف هذا السؤال ، فإذا به يفاجئني « يكم » هائل من الكتب والمنشورات التي تشكك في القرآن « معجزة الإسلام الأولى » والتي ثم يبقى « من معجزات الرسل والأنبياء » معجزة « حية وباقية » غيرها ! إن هذا الكتاب دعوة إلى « عودة الوعى » ... وعن هذه الأمة الذي يكاد يتلاشي في غمرة الأحداث والمحن عوفي غعرة « الجهالة » التي تقيد خطاه عن الانطلاق والتقدم والتي جملت منه جثة مامدة

لأتشعر …

و لا تتكلم ...

ولا تقالم ... الله

تطلب إصدار اتنا من مكتبة فكرى مكتبة فكرى مركز الرابة للنشر والإعلام ٣٠ ميدان الحسين - القاهرة - ت ٩٢٦٢١٩٥